# مراد المراد الم

النوالسلابي في

الطبعة الأولى ١٣٤٩ هجرية — ١٩٣٠ ميلادية

الطبعالم المرية بالأهر أدارة ممرمج عبداللطيف

مِرْشَنِ أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ كَلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَى الل

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أن بنى هاشم بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على ابن أبى طالب فلا آذن لهم شملا آذن لهم شملا آذن لهم ألا أن يحب ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فاتما ابنتى بضعة منى يريبنى مارا بها ويؤذينى ما آذاها ﴾ وفى الرواية الأخرى انى لست أحرم حلالاولا أحراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدوالله مكاناً واحداً أبدا وفى الرواية الأخرى ان فاطمة مضغة منى وأما أكره أن يفتنوها أما البضعة فبفتح الباء لا يجو زغيره وهى قطعة اللحم وكذلك المضغة بضم الميم . وأما يرينى فبفتح الياء قال ابراهيم الحربى الريب ما رابك من شيء خفت عقباه وقال الفراء راب وأراب بمعنى وقال أبو زيد رابنى الأمر تيقنت منه الريبة وأرابنى شككنى وأوهمنى وحكى عن أبى زيد أيضاً وغيره كقول الفراء قال العلماء فى هذا الحديث

إِبْرَاهِيمِ الْهُذِلِيُّ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وعَن ابْنَ أَبِي مُلَيْ هَنْ عَن الْمُسُورِ بِن عَرْمَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَاطَمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى يُؤْذِينِى مَا آذَاهَا صَرَّتَى أَحْمُدُنُ حَنْبَلِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن الْولِيد بْن كَثير حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو حَنْبَل أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن الْولِيد بْن كَثير حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو اللّه يَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ حَينَ قَدَمُوا اللّهَ يَنْ اللهُ عَنْهُما الْقَيهُ الْمُسُورُ بْنُ عَرْمَةَ مَنْ عَلْد يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْن عَلِي رَضَى اللهُ عَنْهُما الْقَيهُ الْمُسُورُ بْنُ عَرْمَةَ وَاللهُ هَلْ اللهُ عَنْهُما الْقَيهُ الْمُسُورُ بْنُ عَرْمَةَ وَلَيْمُ اللهُ هَلْ اللهُ عَنْهُما الْقَيهُ الْمُسُورُ بْنُ عَرْمَةَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَةَ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَى مَنْهُم وَلَالَ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَاكُ عَلَى مَنْ وَلَاكَ عَلَى مَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ عَلَى مَنْهُ وَلَلْكُ عَلَى مَنْهُم وَلَالَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُ عَلَى عَلْلُهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ا

تحريم ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه وان تولد ذلك الايذاء بما كان أصله مباحاً وهو حي وهذا بخلاف غيره قالوا وقد أعلم صلى الله عليه وسلم باباحة نكاح بنت أبى جهل لعلى بقوله صلى الله عليه وسلم لست أحرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين احداهما أن ذلك يؤدى الى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه فنهى عن ذلك له كمال شفقته على على وعلى فاطمة والثانية خوف الفتنة عايها بسبب الغيرة وقيل ليس المراد به النهى عنجمعهما بل معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما و يكون معنى لا أحرم حلالا أى لا أقول شيئا يخالف حكم الله فاذا أحل شيئاً لم أحرمه واذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتى تحليل له ويكون هن جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبى

مُحْتَلَمْ فَقَالَ إِنَّ فَاطَمَةَ منِّي وَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينَهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صهْرًا لَهُ منْ بَنِي عَبْدَ شَمْسَ فَأَثْنَى عَلَيْه في مُصَاهَرَته إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَني فَصَدَقَني وَوَعَدني فَأُوْفَى لي وَ إِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًاوَلَا أُحلُّ حَرَامًا وَلَكَنْ وَاللَّهَ لَا تَجْتَمَعُ بِنْتُ رَسُول الله وَبِنْتُ عَدُوِّ ٱللهَ مَكَانًا وَاحَدًا أَبَدًا مِرْشِنَ عَبْدُ ٱلله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِمْيُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَان أُخْبَرْنَا شَعِيبُ عَنَ الزُّهْرِيِّ أُخْبَرَنِي عَلَى بُنُ حُسَينَ أَنَّ الْمُسُورَ بْنَ يَحْرَمُهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَىّ أَبْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ وَعَنْدَهُ فَاطْمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَّا سَمَعَتْ بِذَٰلِكَ فَاطَمَهُ أَنْتِ النَّيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضُبُ لَبَنَاتِكَ وَلهَٰذَا عَلَىٌّ نَاكِحًا أَبْنَةَ أَبِي جَهْلِ قَالَ الْمُسْوَرُ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمْعُتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَانِّي أَنْكَحْتُ أَبَّا الْعَاصِينَ الرَّبِيعِ فَخَدَّتَني فَصَدَقَنَى وَ إِنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد مُضْغَةٌ منِّي وَ إِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتَنُوهَا وَ إِنَّهَا وَالله لَا يَحْتَمَعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عَنْدَ رَجُلِ وَاحد أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلَى ٓ الْخطْبَةَ. وَحَدَّثَنَيه أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشَىُّ حَـدَّثَنَا وَهْبُ « يَعْنِي أَبْنَ جَرِيرَ » عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمَعْتُ النُّعْإَنَ « يَعْنِي أَنْ رَاشد» يُعَدِّثُ عَن الَّهْ هُرِيِّ بَهٰذَا الْاسْنَاد نَعُوهُ مِرْشِ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحم حَـدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ «يَعْنَى أَبْنَ سَعْد » عَنْ أَبِيه عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائَشَةَ حِ وَحَدَّتَنَى زُهَير أَنْ حَرْبِ «وَالَّلْفُظُ لَهُ» حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِيعَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُروَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ

الله و بنت عدو الله . قوله ﴿ ثُم ذَكَرَ صَهْراً له مِن بني عبد شمس ﴾ هو أبو العاص بن الربيع

حَدَّنَهُ أَنَّ عَائَشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَايْهِ وَسَلَمَ دَعَا فَاطَمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحَكَتْ فَقَالَتْ عَائَشَهُ فَقُلْتُ لِفَاطَمَةَ مَاهْذَا الَّذِي سَارَّكَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَـلَّمَ فَبَكَيْت ثُمَّ سَارَّكَ فَضَحَكْت قَالتْ سَارَّ بِي فَأَخْبَرَ بِي مَوْ تِه فَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّ بِي فَأَخْـبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مَنْ أَهْلِهِ فَضَحَمْتُ مِرْشِ أَبُو كَأْمِلِ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ أَنْ حُسَيْنَ حَـدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فَرَاسٍ عَنْ عَامِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ كُنَّ أَرْوَاجُ النَّبِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مَنْهُنَّ وَاحَدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطَمَهُ تَمْشيَمَا تُخطيءُ مَشْيَتُهَا مِنْ مُشْيَة رَسُولِ اُللَّهَ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَلَكً رَآهَا رَحَّبَ بَهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِه أَوْ عَنْ شَهَالِه ثُمَّ سَارَّهَا فَلَكَتْ بُكَاءٌ شَديدًا فَلَسَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانيَةَ فَضَحَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مَنْ بَيْن نَسَائه بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتَ تَبْكِينَ فَلَكَّ إِنَّا هَامَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَك رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كُنْتُ أَفْشَى عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ سرَّهُ قَالَتْ فَلَتَّا تُولِّقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْك بَمَـالى عَلَيْك مَنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتَنَى مَاقَالَ لَكَ رَسُولُ ٱللهَ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ

زوج زينب رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصهر يطاق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته اذا قربته والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين. قولها ﴿ فَأَخْبَرُ بَى أَنِى أُولُ مِن يَلْحَقّ بِهُ مِن أَهْلُهُ فَضَحَكَت ﴾ هذه معجزة ظاهرة له صلى الله عليه وسلم بل معجزتان فأخبر ببقائها بعده وبأنها أول أهله لحاقاً به ووقع كذلك

أُمَّا حِينَ سَارَّ نِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَأَخْبَرَ نِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَنَّ تَنْ وَ إِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَنْ وَ إِنِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إِلَّا قَد اَفْتَرَبَفَاتَّقي اللهَ وَٱصْبري فَانَّهُ نَعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكَ قَالَتْ َفَكَيْتُ بَكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَسَّا رَأَى جَزَعي سَارَّ بي الثَّانِيةَ فَقَالَ يَافَاطَمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نسَاء الْمُؤْمِنِينَ أَوْسَيِّدَةَ نسَاء هذه الْأُمَّة قَالَت فَضَحَمْتُ صَحِمَى الَّذَى رَأَيْت صَرَثَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر عَنْ زَكَرِيًّاءَ حِ وَحَـدَّثَنَا أَنْنُ نُمَيرْ حَـدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيًّاءُ عَنْ فَرَاس عَنْ عَام عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائْشَةَ قَالَت أَجْتَمَعَ نَسَاءُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَكُمْ يُعَادِر مَنْهُنَّ أَمْرَأَةً عَجَاءَتْ فَاطَمَةُ تَمْشَى كَأَنَّ مِشْيَتُهَا مِشْيَةُ رَسُولِ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بأُبْنَى فَأَجْالَسَهَا عَنْ يَمِينه أَوْ عَنْ شَمَاله ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطَمَهُ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحَكَتْ أَيْضًا فَقُالْتُ لَمَا مَا يُنْكِيكَ فَقَالَتْ مَاكُنْتُ لِأَفْشَى سرَّ رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَارَأَيْتُ كَالْيُومُ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ أَخَصَّك رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ وَسَأَلَتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَاكُنْتُ لأَفْشَىَ سرَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قُبضَ سَأَلَتُهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنَى

وضحكت سروراً بسرعة لحاقها وفيه ايثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال اليهاوالخلاص من الدنيا قولها ﴿ فَأَخْبُرُ فَى أَنْ جَبُرِيلَ كَانَ يَعَارِضُهُ القرآنُ فَى كُلُّ سَنَةً مَرَةً أُومَرَتِينَ ﴾ هكذا وقع فى هذه الرواية وذكر المرتين شك من بعض الرواة والصواب حذفها كما فى بلقى الروايات . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاأرى الأجل الاقد انترب فاتقى الله واصبرى فانه نعم السلف أنا لك ﴾ أرى

أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَانَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلَا أَرْانِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَرِيْنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّاد وَمُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسَى كَلَاهُمَا عَنِ الْمُعْتَمِ قَالَ ابْنُ حَمَّاد حَدَّنَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْاَنَ قَالَ سَمْعْتُ أَبِي حَدَّتَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ اللهُ وَقَلَ ابْنُ حَدَّدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَة قَالَ فَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَيْ الله صَلّى الله عَلْه وَسَلّمَ عَلْه وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَة قَالَ فَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمّ قَامَ فَقَالَ نَيْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَة قَالَ فَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمّ قَامَ فَقَالَ نَيْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَة قَالَ فَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمّ قَامَ فَقَالَ نَيْ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَمَة قَالَ فَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمّ قَامَ فَقَالَ نَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَعَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

بضم الهمزة أي أظن والسلف المتقدم ومعناه أنامتقدم قدامك فتردين على وفى هذه الرواية أما ترضى هكذا هو فى النسخ ترضى وهو لغة والمشهور ترضين

#### 

قوله فى السوق ﴿إنها معركة الشيطان﴾ قال أهل اللغة المعركة بفتح الراء موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضاً فيها ومصارعتهم فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بالمعركة لكثرة مايقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأبمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه و بخس المكيال والميزان. قوله ﴿وبها تنصب رايته ﴾ اشارة الى ثبو ته هذه المفاسد المذكورة ونحوها فهى موضعه وموضع أعوانه والسوق تؤنث وتذكر سميت بذلك لقيام الناس فيها على

لأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْكَمَا قَالَ قَالَتَ هٰذَا دَحْيَةُ قَالَ فَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ أَيْمُ الله مَاحَسبتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمَعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَنَا أَوْكَمَا قَالَ قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ مَنْ سَمَعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْد

مِرْشَ عَمُودُ بِنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّتَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَاثِي أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ ابْنُ عُوسَى السِّينَاثِي أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ ابْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةً مَنْ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعُكُنَّ لَحَاقًا بِي أَطْوَلُكُنَّ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّهُنَّ أَطُولُ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّهُنَّ أَطُولُ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّهُنَّ أَطُولُ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّهُنَ أَطُولُ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيْهُنَ أَطُولُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتُ تَطَاوَلُنَ أَيْهُنَ أَلْوَلُكُ بَيْدَهَا وَتَصَدَّقُ

سوقهم . قوله ﴿إِنَّامَ سَلَمَةُ رَأْتَ جَبَرِيلُ فَي صَوْرَةُ دَحِيةً ﴾ هوبفتح الدالوكسرها وفيه منفية لأم سلمة رضى الله عنها وفيه جو ازرؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين لانهم لايقدرون على رؤيتهم على صورهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل على صورة دحية غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية . قولها ﴿ يخبر خبرنا ﴾ هكذا هو فى نسخ بلادنا وكذا نقله القاضى عن بعض الرواة والنسخ وعن بعضهم يخبر خبر جبريل قال وهو الصواب وقد وقع فى البخارى على الصواب

#### -- الله عنها فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها في الله عنها

قولها ﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقابي أطولكن يدا فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً قالت فكانت أطولنا يدازينب لأنها كانت تعمل بيدهاوتصدق ﴾ معنى الحديث انهن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطولهن يداً في الصدقة وفعل الخير فياتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود قال أهل اللغة يقال فلان طويل

وَرَشَ أَنَوَ وَاللَّهُ مَا أَنُو كُرَيْبِ مُعَدّ بَنُ الْعَلَاءِ حَدَّمَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ المُغْيَرَةِ عَنْ ثَابِتَ عَنْ أَنَسَ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى أُمِّ أَيْنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتُهُ عَنْ أَنَو وَسَلَمَ إِلَى أُمِّ أَيْنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَنَاوَلَتُهُ عَنْ أَوْ لَمْ يُرِدُهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّنُ عَنْ أَوْ لَمْ يُرُدُهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّنَ عَنْ أَوْ لَمْ يُرُدُهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّنَ عَمْرُوبُنُ عَاصِمِ الْكَلّاقِيْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ المُغْيِرَة عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ أَوْ لَهُ بَعْدَ وَفَاةً رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَكُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَكُو يُولُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَكُورُهُمَا وَسَلَمَ لَعُمْرَ الْطَهُ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَوْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلّمَ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَعُمْرَ الْطَهُ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَوْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَعُمْرَ الْطَلْقُ بِنَا إِلَى أُمْ أَيْمَنَ نَرُورُهُ هَا كَانَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَوْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَعُمْرَ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى أُمْ أَيْمَنَ نَرُورُهُ هَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرُورُهُمَا وَلَا قَالَ أَلَى أَمْ أَيْمَ نَوْرُهُ هَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَرُورُهُمَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَعُمْرَ الْطُلُقَ بِنَا إِلَى أُمْ أَيْمَنَ نَرُورُهُ هَا كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله مُعَلِيهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهُ وَلَا عَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَاهُ وَلُولُ

اليد وطويل الباع اذا كان سمحا جوادا وضده قصير اليد والباع وجد الأنامل وفيـه معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة ظاهرة لزينب ووقع هذا الحديث فى كتاب الزكاة من البخارى بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن لحاقا سودة وهذا الوهم باطل بالاجماع

### \_\_\_\_ باب من فضائل أم أيمن رضي الله عنها بي

قوله ﴿انطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أم أيمن فناولته اناء فيه شراب فلا أدرى أصادفته صائما أو لم يرده فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه ﴾ قوله تصخب أى تصبح وترفع صوتها انكارا لامساكه عن شرب الشراب وقوله تذمر هو بفتح التاء واسكان الذال المعجمة وضم الميم ويقال تذمر بفتح التاء والذال والميم أى تتذمر وتتكلم بالغضب يقال ذهر يذمر كقتل يقتل اذا غضب واذا تكلم بالغضب ومعنى الحديث أنالنبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره فغضبت وتكلمت بالانكار والغضب وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم لكونها حضنته و ربته صلى الله عليه وسلم وجاء فى الحديث أم أيمن أى بعد أمى وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذى يحضره المضيف اذا كان له عذر من صوم أو غيره مما هو مقرر فى كتب الفقه. قوله ﴿ قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه انطلق بنا الى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه انطلق بنا الى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله

فَلَّ النَّهَ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْدَ الله خَيْرُ لَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ فَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عَنْدَ الله خَيْرُ لَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ فَقَالَتْ مَا أَبْكَاء جَفَعَلا يَسْكيان مَعَهَا أَبْكَ أَبْكَ أَنْ الْوَحْى قَد انْقَطَع مِنَ السَّمَاء فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاء جَفَعَلا يَسْكيان مَعَهَا مَرْ السَّمَاء فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاء جَفَعَلا يَسْكيان مَعَهَا مَرْ الله عَرْ وَ بْنُ عَاصِم حَدَّ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْد الله عَرْ أَنسَ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْ أَحِد مِنَ النِّسَاء إلَّا عَلَى أَرْواجِه عَنْ أَنسَاء إلَّا عَلَى أَرْواجه عَنْ أَنسَاء إلَّا عَلَى أَرْواجه إلَّا أَمِّ سُلَيْمٍ فَانَهُ كَانَ لَذَيْ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَوْد مِنَ النِّسَاء إلَّا عَلَى أَرْحَمُها قَتِل الْحَوْمَ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى ا

صلى الله عليه وسلم يزورها ﴾ فيه زيارة الصالحين وفضلها وزيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الانسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة وسماع كلامها واستصحاب العالم والكبير صاحباً له فى الزيارة والعيادة ونحوهما والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب وان كانوا قد انتقلوا الى أفضل بماكانوا عليه والله أعلم

— والم الله عنهما والم الله عنهما والم الله على أم أنس بن مالك وبلال رضى الله عنهما والله عنهما والله وله والله و

و مِرَشَنَ أَبْنُ أَنِي عَمْرَ حَدَّنَا بِشْرَ « يَعْنِي أَبْنَ السَّرِيّ » حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمَعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذَهِ الْغَمَيْصَاءُ بِنْتُ مَلْحَانَ أَمْ أَنسِ بْنِ مَالَكَ مِرَثِي الْفُوجِ عَفْوَ مُمَّدُ بْنُ الْفُرَجِ عَنْ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْخَبَرَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَنَا مُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدُ اللّهَ أَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرِيتُ الْجَنّةَ فَرَأَيْتُ الْمُرَاةً أَي طَلْحَة عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرِيتُ الْجَنّةَ فَرَأَيْتُ الْمُرَاةً أَي طَلْحَة مُرَاقًا مَا مَعْ فَاذَا بِلَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرِيتُ الْجَنّةَ فَرَأَيْتُ الْمُرَاةً أَي طَلْحَة مُرَاقًا مَالَى فَاذَا بِلَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ أَرِيتُ الْجَنّةَ فَرَأَيْتُ الْمُرَاقَةً أَمَامِى فَاذَا بِلَالْ

وَرَثَىٰ مُحَدَّبُ مُ عَلَيْ مَ مُعَدِّبُ مَ مُعَدِّبُ مَ مُعُمون حَدَّثَنَا مَهْ وَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَا نُهُ بُنُ الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ قَالَ مَاتَ ابْنَ لَأَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلَهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بَابْنَه حَتَّ أَنُسُ فَقَالَ مُ اللّهُ عَلَهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بَابْنَه حَتَّ أَنُسُ فَقَالَ مُ مُ قَالَ مُ مُ اللّهُ عَشَاءً فَا كُلُ وَشَرِبَ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ اللّهُ عَشَاءً فَأَكُلُ وَشَرَبَ فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ

لوط انا لمنجوهم أجمعين الاامرأته. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ دخلت الجنة فسمعت خشفة قلت من هذا قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك ﴾ أما الحشفة فبخاء مفتوحة ثم شين ساكنة معجمتين وهي حركة المشي وصوته ويقال أيضا بفتح الشين والغميصاء بضم الغين المعجمة وبالصاد المهملة بمدودة ويقال لها الرميصاء أيضا ويقال بالسين قال ابن عبد البرأم سليم هي الرميصاء والغميصاء والغميصاء والغميصاء والمعاد ومعناهما متقارب والرمص والغمص قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين وهذا منقبة ظاهرة لام سليم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ سمعت خشخشة أمامي فاذا بلال ﴾ هي صوت المشي اليابس اذا حك بعضه بعضا. قوله ﴿ وَيَ حديث أم سليم مع زوجها أبي طلحة حين مات ابنهما ﴾ هذا الحديث سبق شرحه في كتاب الأدب وضربها لمثل العارية دليل لكال علمها وفضلها وعظم ايمانها وطمأنينتها قالوا وهذا الغلام الذي توفي هو أبو عمير صاحب النغير وغابر ليلتكا أي ماضيها وقوله لا يطرقها طروقا أي لا

مَا كَانَ تَصَنُّمُ قَبْلَ ذَلَكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَتَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَاأَبَاطُلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْت فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ أَلَهُمُ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَأُحْتَسِبِ ٱبْنَكَ قَالَ فَغَضبَ وَقَالَ تَرَكْتَني حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتني بِٱبْنِي فَٱنْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَمَا كَانَ فَقَالَ رَسُـولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللهُ لَـكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتَكُمَا قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ فَـكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَفَر وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْمَدينَةَ منْ سَفَر لَا يَطْرُقُهَا طُرُوقًا فَدَنَوْا منَ الْمَدينَة فَضَرَبَهَا الْخَاصُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُـولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَارَبِّ أَنَّهُ يُعجبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَد ٱحْتَبَسْتُ بَمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أَمْ مُسَلَيْمٍ يَاأَبَاطَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ انْطَلَقْ فَانْطَلَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْخَاصُ حينَ قَدَمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لَى أُمِّى يَاأَنُسُ لَا يُرضَعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَتَّ أَصْبَحَ ٱحْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ ميسَمْ فَلَتَّا رَآنِي قَالَ لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْم وَلَدَتْ قُلْتُ نَعَمْ فَوَضَعَ الْمَيْسَمَ قَالَ وَجَنْتُ به فَوَضَعْتُهُ

يدخلها فى الليل. قوله ﴿ فضربها المخاص ﴾ هوالطاق ووجع الولادة وفيه استجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فحملت بعبدالله بن أبي طلحة فى تلك الليلة وجاءمن ولده عشرة رجال علماء أخيار وفيه كرامة ظاهرة لأبي طلحة وفضائل لأم سليم وفيه تحنيك المولود وأنه يحمل الى صالح ليحنك وأنه يجوز تسميته فى يوم ولادته واستحباب التسمية بعبد الله وكراهة الطروق للقادم من سفر

في حَجْرِه وَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم بِعَجْوَة مِنْ عَجْوَة الْمَدينَة فَلَا كَهَا في فيه حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَها في في الصَّبِّ جَعَلَ الصَّبِّ يَتَلَقَّهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم انْظُرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ النَّمْ وَقَالَ فَسَتَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ الله حَرَثَن المُّهُ عَبْدَ الله حَرَثَن المُعَدُ بُنُ الْحَسَن الْمُ وَرَاش حَدَّ ثَنَا عَمْرُو بنُ عَاصِم حَدَّ ثَنَا سُلَيْهانُ بنُ المُغْيرَة حَدَّ ثَنَا ثَابِت حَدَّ ثَنِي أَنسُ الْمُ مَاتَ ابْنُ لأبي طَلْحَةً وَاقْتَصَّ الْحَديث بَمثله

مِرْمَنَ عُبِيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَمُحَدَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَشَامَةَ عَرْقَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّفُظُ لَهُ » حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْدَكَ فِي الْاسْلَامِ مَنْفَعَةً فَانِي لِللّهَ عَنْدَكَ فِي الْاسْلَامِ مَنْفَعَةً فَانِي لِللّهَ عَنْدَكَ فِي الْاسْلَامِ مَنْفَعَةً فَانِي اللّهُ عَنْدَى مَنْفَعَةً مَنْ اللّهُ فَي الْمُ اللّهُ فَي الْجَنَّةِ قَالَ بَلاَلُ مَا عَمَلْتُ عَمَلاً فِي الْاسْلَامِ أَرْجَى عَلَى عَنْدَى مَنْفَعَةً مَنْ اللّهُ لَا أَتَطَهَرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مَنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلاَّ صَلَيْتُ بِذَٰلِكَ عَنْدَى مَنْ أَنِي لَا أَتَطَهَرُ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مَنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلاَّ صَلَيْتُ بِذَٰلِكَ الطَّهُورِ مَا صَحَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أَصَلًى أَنْ أَصَلَى الله عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا نَهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إذا لم يعلم أهله بقدومه قبل ذلك وفيه جو از وسم الحيو انليتميز وليعرف فيردها من وجدهاوفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ووسمه بيده . قوله ﴿ لا أتطهر طهو را ناماً في ساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله أن أصلى ﴾ معنادقدر الله لى وفيه فضيلة الصلاة عقب الوضوء وأنها سنة وأنها تباح فى أوقات النهى عند طلوع الشمس واستوائها وغروبها و بعدد صلاة الصبح والعصر لأنها ذات سبب وهذا مذهبنا

ـــ ﴿ بَابِ مِن فَضَائِلُ عَبِدُ اللَّهِ بِن مُسْعُودُ وَأُمَّهُ رَضَّى اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ يَكُنُّ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿ يَكُنُّ اللَّهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَمْ يَا اللَّهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَهُ عَنْهُمَا لَمْ عَنْهُمَا لَلْ عَنْهُمَا لَلْهُ عَنْهُمَا لَمْ عَنْهُمَا لَمْ عَنْهُمَا لَمُعَلَّمُهُمَا لَمْ عَنْهُمَا لِمُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَنْهُمَا لِمُعْلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَنْهُمَا لَمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَنْهُمَا لَمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَنْهُمَا لِمْ عَنْهُمُ لَلْ عَنْهُمَا لَمْ عَنْهُمُ عَلَيْكُمْ عَنْهُمَا لَمْ عَنْهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلَا مُعْلِمُ عَلَا عِلْمُ عَلَا عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَامُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ لِمْ عَلَمْ عَلْمُ عَلْ

قوله ﴿ لما نزلت ليسعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لى أنت منهم ﴾ معناه أن ابن مسعو دمنهم . قوله ﴿ فكناحينا ومانرى ابن مسعو دو أمه الامن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخو لهم ولزومهم له ﴾ أماقو له كنا فمعناه مكثنا وقوله حينا أى زمانا قال الشافعي و أصحابه ومحققوا أهل وغيرهم الحين يقع على القطعة من الدهر طالت أم قصرت وقوله مانرى بضم النون أى ما نظن وقوله كثرة بفتح الكاف على الفصيح المشهور و به جاء القرآن وحكى الجوهرى وغيره كسرها وقوله دخولهم ولزوه به جمعهما وهما اثنان هو وأمه لأن الاثنين يجوز جمعهما الحجوم والمورد والمه لأن الاثنين يجوز جمعهما

الْمَيْنَ فَذَكَرَ بَمْثُلُهُ صَرِّبُ أُرْهَا مُرْثُ بِنُ حَرْبِ وَمُحَدُّ بِنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسُودِ عَرِثِ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا أَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ منْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ منْ نَحُو هٰذَا مِرْشَنِ مُحَمَّدُ بِنَالُمْثِيَّ وَأَبْنُ بَشَارِ «وَ اللَّفْظُ لاَبْنِ الْمُثَنَّى» قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدَّ بِنُجَعْفَر حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَ أَبَا مَسْعُود حينَ مَاتَ أَبْنُ مَسْعُود فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِهِ أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدُهُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ إِنْ كَانَ لَيُوْ ذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا وَيَشْهَدُ اذَا غَبْنَا صِرْشِ أَبُو كُرَيْبِ مُحَدَّبُنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنَآدَمَ حَدَّنَا قُطْبَةُ «هُوَ أَبْنُ عَبْد الْعَزيز » عَن الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِك بْنِ الْخَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص قَالَ كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَر مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مُصْحَف فَقَامَ عَبْدُ الله فَقَالَ أَبُو مَسْعُود مَا أَعْلَمُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بَمَا أَنْزَلَ ٱللهُ مَنْ هَٰذَا الْقَائِم فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا لَئَنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غَبْنَا وَيُؤْذَنُ لَهُ اذَا حُجْبْنَا و مِرْشَى الْقَالَمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله «هُوَ أَبْنُ مُوسَى» عَنْ شَيْبَانَ عَن ٱلْأَعْمَشُ عَنْ مَالِكُ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَنِي الْأَحْوَصِ قَالَ أَتَيْتُ ابًّا مَوْسَى فَوَجَدْتُ عَبْدَ الله وَأَبَا مُوسَى حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَنِي عُبِيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْد بْن وَهْب قَالَ كُنْتُ جَالسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَأَنِي مُوسَى وَسَاقَ الْحَديثَ وَحَديثُ قُطْبَةَ

بالاتفاق لكن الجمهور يقولون أقل الجمع ثلاثة فجمع الاثنين مجاز وقالت طائفــة .أقله اثنان

أَتُمْ وَأَكْثَرُ مِرَثُنَ إِسْحَقَ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ٱلْخَنْظَلِيَّ أَخْبَرَنَا عَبْدَهُ بِنُ سُلَيْهَانَ حَدَّ اللَّا عَبْدَهُ عَنْ شَقِيقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتَ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَلَى قَرَاءَةً مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقْراً فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِضَعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ أَقُراً فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَضَعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلَمْ أَنْ أَقُرا فَلَقَدْ قَرَأُتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنِّي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَرْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَرْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَرْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا يَعِيبُهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا

جُمعهما حقيقة . قوله ﴿عن ابن مسعو دقال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم قال على قراءة من تأمروني أن أقرأ الى آخره فيه محذوف وهو مختصر بما جاء فى غير هذه الرواية معناه أن ابن مسعو د كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه و بموافقة مصحف الجمهور وطلبوا مصحفه أن يحرقوه عليه الناس وأمروه بترك مصحفه و بموافقة مصحف الجمهور وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كا فعلوا بغيره فامتنع وقال لأصحابه غلوا مصاحفكم أى اكتمرها ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة يعنى فاذا غللتموها جمتم بها يوم القيامة وكنى لكم بذلك شرفا ثم قال على سببل الانكار ومن هو الذى تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذى أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحداً أعلم منى لرحلت اليه قال شقيق فجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في اسمعت أحدا يرد ذلك عليه و لا يعيبه ﴾ الحلق بفتح الحاء واللام و يقال بكسر الحاء وفتح اللام وحكى الجوهرى وغيره فتحها أيضا واتفقوا على أن فتحها ضعيف فعلى قول الحربي هو كتمر وتمرة و فى هذا الحديث جواز ذكر الانسان نفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة وأما النهى عن تزكية النفس فانما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة بل للفخر والاعجاب وقد كثرت

قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَالَّذَى لَآ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ كَتَابِ اللهِ سُورَةٌ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمَ فِيهَا أَنْزَلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ سُورَةٌ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمَ فِيهَ أَنْزَلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ سُورَةٌ إِلاَّ أَنَا أَعْمَ مُنْ وَمَعْدَ الله بَعْدَ الله مَنِّى تَبْلُغُهُ الْإِبُلُ لَرَكْبُ الله عَنْ مَقيق عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ كُنَّا فَالَى عَبْدَ الله الله عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ كُنَّا فَأَتِي عَبْدَ الله الله عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ كُنَّا فَأَتِي عَبْدَ الله الله عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ كُنَّا فَاللهَ عَدْ الله الله عَنْ مَسْرُوق قَالَ كُنَّا فَالله عَنْ مَسْمُود فَقَالَ لَقَدُ الله الله عَنْ مَسْمُود فَقَالَ لَقَدْ كُرْنَا يَوْمًا عَبْدَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْعَتُ مُرْوَ فَتَتَحَدَّثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنِ أَنْ أَنْ أَمَّ عَبْدَ فَسَلَّمَ عَنْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَعْتُ وَسَلَّمَ عَنْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدُ وَاللهُ اللهُ عَلْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَاللهُ عَنْهُ مَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدُ فَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَولًا فَاللهُ أَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ مَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ مِن أَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ

تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك أوتحصيل مصلحة للناس أوترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك فمن المصلحة قول يوسف صلى الله عليه وسلم اجعلني على خزائن الارض الى حفيظ عليم ومن دفع الشر قول عثمان رضى الله عنه في وقت حصاره أنه جهز جيش العسرة وحفر بئر رومة ومن الترغيب قول ابن مسعود هذا وقول سهل بن سعد مابق أحد أعلم بذلك منى وقول غيره على الخبير سقطت وأشباهه وفيه استحباب الرحلة في طلب العلم والمذهاب الى الفضلاء حيث كانوا وفيه أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود أنه أعلمهم والمراد أعلمهم بكتاب الله كما صرح به فلايلزممنه أن يكون أعلم من أبى بكروعمر وعثمان وعلى وغيرهم بالسنة و لايلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى فقد يكون واحداً علم من آخر بباب من العلم أو بنوع والآخر أعلم من حيث الجلة وقد يكون واحد أعلم من آخر وذاك أفضل عند الله بزيادة تقواه وخشيته و و رعه و زهده وطهارة قلبه وغير ذلك و لاشك من الخلفاء الراشدين الأربعة كل منهم أفضل من ابن مسعود. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿خذوا القرآن من أربعة وذكر منهم أبن مسعود ﴾ قال العلما سببه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لالفاظه وأتقن لادائه وان كان غيرهم أفقه في معانيه منهم أو لان هؤلاء الأربعة تفرغوا لاخذه منه منه وأتقن لادائه وان كان غيرهم أفقه في معانيه منهم أو لان هؤلاء الأربعة تفرغوا لاخذه منه منه وأتقن لادائه وان كان غيرهم أفقه في معانيه منهم أو لان هؤلاء الأربعة تفرغوا لاخذه منه منه أولان هؤلاء الأربعة تفرغوا لاخذه منه وأتقن لادائه وان كان غيرهم أفقه في معانيه منهم أولان هؤلاء الأربعة تفرغوا لاخذه منه ما المناه عليه والمناه منه المناه عليه والمناه منه المناه عليه والمناه منه المناه منه المناه والمناه مناه المناه عليه والمناه والمناه والمناه عليه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه عليه والمناه والم

وَمُعَاذ بْن جَبَل وَأَبِيِّ بْن كَعْب وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مِرْشَ قُتَيْبَةً بْنُ سَعيد وَرُهَير أَبْنَ حَرْبِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَى شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائل عَنْمَسْرُوق قَالَكُنَّا عَنْدَ عَبْدِ ٱلله بْنِ عَمْرِو فَذَكُرْنَا حَدِيثًا عَنْ عَبْدِ ٱلله بْنِ مَسْعُودِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحْبُهُ بَعْدَ شَيْءَ سَمْعَتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلّمَ يَقُولُهُ سَمْعَتُهُ يَقُولُ أَقْرَ وُا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةَ نَفَر مِن أَنْ أُمِّ عَبْد فَبَدَأَ بِه وَمِنْ أَبِّي بْن كَعْب وَمَنْ سَالم مَوْكَى أَبِي حُذَيْفَهَ وَمِنْ مُعَاذَبْنَ جَبَلَ وَحَرْفُ لَمْ يَذْكُرُهُ زُهَيْرٌ قُولُهُ يَقُولُهُ مِرْشَ أَبُو بَكُر أَبْنُ أَى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِاسْنَاد جَرير وَوكيع فِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَدَّمَ مُعَادًا قَبْلَ أَبِيَّ وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبِ أَبَيَّ قَبْلَ مُعَاد مِرْشِ الْمُنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّنَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي حِ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالداً خُبَرَنَا مُمَّـَدُ « يَعنى أَبْنَ جَعْفَر » كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِاسْنَادِهُمْ وَانْخَتَلَفَا عَن شُعْبَةَ في تَنْسِيقِ الْأَرْبَعَةِ مِرْشِ مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهيمَ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ ذَكَرُوا اَبْنَ مَسْعُود عند عَبْد الله بْن عَمْر و فَقَالَ ذَاكَ رَجُلْ لَا أَزَالُ أُحَبُّهُ بَعْدَ مَا سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَة مِن ابْن مَسْعُود وَسَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ

صلى الله عليه وسلم مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو لان هؤلاء تفرغوا لان يؤخذ عنهم أوأنه صلى الله عليه وسلم أراد الاعلام بما يكون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من تقدم هؤلاء الاربعة وتمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم فى ذلك فليؤخذ عنهم

وَأُنِّ بْنِ كَعْبِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ مِرْشِ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِإِذَا الْاسْنَادُ وَزَادً قَالَ شُعْبَةُ بَدَأً بَهْذَيْنِ لَا أَدْرِى بِأَيِّهُمَا بَدَأً

مِرْشُ مُعَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا أَبُو دَاُودَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةُ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ مُعَادُ

## \_\_\_\_ باب من فضائل أبى بن كعب وجماعة من الانصار ﷺ\_\_\_\_\_ (رضى الله عنهم)

قوله ﴿ جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الانصار معاذ ابن جبل وأبي ابن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد ﴾ قال الممازرى هذا الحديث بمما يتعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن وجوابه من وجهين أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن غير الاربعة لم يحمعه فقد يكون مراده الذين علمهم من الانصار أربعة وأما غيرهم من المهاجرين والانصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم ولو نفاهم كان المراد نني علمه ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم الممازرى خمسة عشر صحابيا وثبت في الصحيح أنه قتل يوم اليمامة مسبون بمن جمع القرآن وكانت اليمامة قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين قتلوا من جمعية يومئذ فكيف الظن بمن لم يمتزها ومن لم يحضرها وبتي بالمدينة أو بمكة أوغيرهما ولم يكمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على مادون ذلك من الطاعات وكيف نظن هذا أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على مادون ذلك من الطاعات وكيف نظن هذا بهم ونحن نرى أهل عصر ناحفظه منهم في كل بلدة ألوف مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة المصحابة معن نرى أهل عصر ناحفظه منهم في كل بلدة ألوف مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة معن من السحابة لم يكن لهم أحكام مقر رة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم إلا القرآن وما سمعوه من معنى المديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الاربعة المذكورون الجواب معنى الحديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الاربعة المذكورون الجواب

أَبْنُ جَبَلَ وَأَنَى الْنَ عَبْ وَزَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَيْدُ اللهِ عَلَى عَهْدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ الأَنْصَارِ أَبَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الثانى أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح فى تواتره فان أجزاءه حفظ كل جزء منها خلائق لا يحصون يحصل التواتر ببعضهم و ليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه بل اذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلاشك ولم يخالف فى هذا مسلم ولا ملحد و بالته التوفيق قوله (قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عموه تى أبو زيد هذا هو سعد بن عبيد بن النعمان الأوسى من بنى عمرو بن عوف بدرى يعرف بسعد القارى استشهد بالقادسية سنة خمس عشرة فى أول خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ابن عبد البر هذا هو قول أهل الكوفة وخالفهم غيرهم فقالوا هو قيس بن المخزرجي من بنى عدى بن النجار بدرى قال موسى بن عقبة استشهد يوم جيش أبى عبيد بالعراق سنة خمس عشرة أيضا ، قوله صلى الله عليه وسلم لابى بن كعب رضى يوم جيش أبى عبيد بالعراق سنة خمس عشرة أيضا ، قوله صلى الله عليه وسلم لابى بن كعب رضى الله عنه (إن الله أمرنى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفر واقال وسمانى قال نعم قال فبكى ، وفي رواية فجعل الله عنه (إن الله أمرنى أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفر واقال وسمانى قال نعم قال فبكى ، وفي رواية فجعل الله عنه هو المنافقة المنهم قاله عليه وسلم لابى بن كعب رضى

ٱلْحَارِث » حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَة قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لأَبِيّ بَمْشُلِهِ

وَ مَرْضَ عَبْدَ أَنْهُ مَمْيُد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الْزِيبِرِأَنَهُ مَعَاذِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنَازَةُ سَعد بْنِ مُعَاذِ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ اهْنَزَّ لَفَ عَرْشُ الرَّحْنِ مِرْشِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ الأَوْدِي عَرْشُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَالْعَالَةُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

يكى أما بكاؤه فبكاء مرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة واعطائه هذه المنزلة والنعمة فيها من وجمين أحدهما كونه منصوصاً عليه بمينه ولهذا قال وسمانى معناه نص على بعينى أو قال اقرأ على واحد من أصحابك قال بل سماك فتزايدت النعمة والثانى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فانها منقبة عظيمة له لم يشاركه فبها أحد من الناس وقيل انما بكى خوفا من تقصيره فى شكرهذه النعمة وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة فلا نها مع وجازتها جامعة لا ولوقواعد ومهمات عظيمة وكان الحال يقتضى الاختصار وأه الحكمة فى أمره بالقراءة على أبى قال المازرى والقاضى هى أن يتعلم أبى ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم فى ننهات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره بخلاف ماسواه من النغم المستعمل فى غيره ولكل ضرب من النغم مخصوص فى النفوس فكانت القراءة عليه ليتعلم منه وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لادائه وليسن التواضع فى أخذ الانسان القرآن وغيره من العلوم حفاظه البارعين فيه المجيدين لادائه وليسن التواضع فى أخذ الانسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وانكانوا دونه فى النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك ولينه الناس على فضيلة أبى فى ذلك ويحتهم على الاخذ منه وكان كذلك فكان بعدالني صلى الله عليه وسلم رأسا واماما مقصوداً فى ذلك مشهورا به والله أعلم

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اهتز عرش الرحن لموت سعد بن معاذ ﴾ اختاف العلماء في تأويله فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في العرش تمبيزاً حصل به هذا ولا مانع منه كما قال تعالى وان منها لما يهبط من خشية الله وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو المختار وقال المازري قال بعضهم هو على حقيقته وأن العرش تحرك لموته قال وهذا لاينكر من جهة العقمل لأن العرش جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكون قال لكن لاتحصل فضيلة سعد بذلك إلا أن يقال إن الله تعالى جعل حركته علامة للملائكة على موته وقال آخرون المراد اهتزاز أهل العرش وهم حملته وغيرهم من الملائكة فحذف المضاف والمراد بالاهتزاز الاستبشار والقبول ومنه قول العرب فلان يهتز للمكارم لايريدون اضطراب جسمه وحركته وانما يريدون ارتياحه اليها واقباله عليها وقال الحربي هو كناية عن اضطراب جسمه وحركته وانما يريدون ارتياحه اليها واقباله عليها وقال الحربي هو كناية عن الأرض وقامت له القيامة وقال جماعة المراد اهتزاز سرير الجنازة وهو النعش وهذا القول باطل يوده صريح هذه الروايات التي في مسلم والله أعظم . قوله ﴿ فِعل أصحابه يلمسونها ﴾ هو بضم لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم والله أعلم . قوله ﴿ فِعل أصحابه يلمسونها ﴾ هو بضم لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم والله أعلم . قوله ﴿ فِعل أصحابه يلمسونها ﴾ هو بضم لكونهم لم تبلغهم هذه الروايات التي في مسلم والله أعلم . قوله ﴿ فِعل أصحابه يلمسونها ﴾ هو بضم

أَنْ مُعَاذَ فِي الْجَنَّةَ خَيْرٌ مَنْهَا وَالْمَيْنُ مِرَضُ الْحَدُبُ عَبْدَةَ الصَّبِّ حَدَّ ثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه شُعْبَةُ أَنْبَأَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم بَثُوبُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم بَثُوبُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم بَنْحُو هَذَا أَوْ بَمثله مِرَثُ عُمَدُ بُنُ عَلَيه وَسَلَّم بَنْحُو هَذَا أَوْ بَمثله مِرَثُ عُمَدُ بُنُ عَلَيه وَسَلَّم بَنْحُو هَذَا أَوْ بَمثله مِرَثُ عُمَدُ بُنُ عَلَيه وَسَلَّم بَنْحُو هَذَا أَوْ بَمثله مِرَثُ عُمَدُ بُنُ عَلَيه وَسَلَّم بَنْحُو هَذَا أَوْ بَمثله مِرَثُ عَمْدُ بُنُ عَلَيه وَسَلَّم بَنْحُو هَذَا أَوْ بَمثله مِرَثُ عُمَدُ بُنُ عَلَيه وَسَلَّم بَنْحُو هَذَا أَوْ بَمثله مِرَثُ عُمَدُ بُنُ عَمْرُو بِن جَبَلَةَ حَدَّنَا أَمْيةُ بُنُ خَالد حَدَّثَنَا شُعْبَالُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم جُمَّدَ بَعْدُ وَسَلَّم جُمَّدَ مَدُ مَنْ سُنُدُس وَكَانَ عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم جُمَّدَ بَيده إِنَّ مَنَادَيلَ سَعْد بْن مُعَادَ فِي الْجُرِيرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيده إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْد بْن مُعَادَ فِي الْجُرِيرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيده إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْد بْن مُعَادَ فِي الْجُرِيرِ فَعَجَبَ النَّاسُ مَنْها فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيده إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْد بْن مُعَلَد فِي الْجُنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا مَرَشِن هُ مُعَدُّ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا سَالِم بُن نُوحٍ حَدَّثَنَا عَمْرُ الله عَلَى الله عَلَيْه مَعْدَ فِي الْجُنَّةُ عَنْ أَنسُ أَنْ أَنْ أَعْدَى لَوسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَالله عَلَى الله عَلَيْه وَالْمَا فَي الله عَلَى الله عَلَه الله عَلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الْمُعْدِ مُ فَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى

الميم وكسرها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة خير منها وألين ﴾ المناديل جمع منديل بكسر الميم فى المفردوهو هذا الذي يحمل فى اليد قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو النقل لأنه ينقل من واحد الى واحد وقيل من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل العربية يقال مه تندلت بالمنديل قال الجوهري و يقال أيضا تمندلت قال وأنكر الكسائي قال و يقال أيضا تمدلت وقال العلماء هذه اشارة الى عظيم منزلة سعد فى الجنة وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه لأن المنديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ والامتهان فغيره أفضل وفيه اثبات الجنة لسعد . قوله فى هذا الحديث ﴿ أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير ﴾ وفى الرواية الأخرى ثوب حرير وفى الأخرى جبة قال القاضي رواية الجبة بالجيم والباء لأنه

وَسَلَّمَ حُلَّةً فَذَكَرَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَكَانَ يَهْنَى عَنِ الْحَرِيرِ

مرّ أَوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنُسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُد فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّى هٰذَا فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانَ مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّه قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سَمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةً أَنَا آخُذُهُ بَحَقِّه قَالَ فَأَخَذَهُ فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ سَمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةً أَنَا آخُذُهُ بَحَقِّه قَالَ فَأَخَذَهُ فَقَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ

حَرِثُ عُبِيْدُ ٱلله بْنُ عُمَرَ الْقُوارِيرِ فَى وَعُمْرُ و النَّاقَدُ كَلَاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عُبِيدُ اللهِ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ بْنُ عُبِينَةً قَالَ سَمْعُتُ اَبْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمْعُتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَى مَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ يَقُولُ لَى اللهِ عَالَ قَارَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي لَكَ كَانَ يَوْمُ أَحُدِ جِيءَ بِأَبِي مُسَجَّى وَقَدْ مُثِلَ بِهِ قَالَ فَارَدْتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ فَنَهَانِي قَوْمِي

كان ثوبا واحداكما صرح به فى الرواية الأخرى والأكثرون يقولون الحلة لاتكون إلاثو بين يحل أحدهما على الآخر فلا يصح الحلة هنا وأما من يقول الحلة ثوبواحد جديد قريب العهد بحله من طيه فيصح وقد جاء فى كتب السير أنها كانت قبا وأما قوله أهدى أكيدر دومة الجندل فسبق بيان حال أكيدر واختلافهم فى اسلامه ونسبه وأن دومة بفتح الدال وضمها وذكرنا موضعها فى كتاب المغازى وسبق بيان أحكام الحرير فى كتاب اللباس والله أعلم

\_\_\_\_\_ باب من فضائل أبى دجانة سماك بن حرشة رضى الله عنه جيء و بضم الدال وتخفيف الجيم . قوله ﴿ فأحجم القوم ﴾ هو بحاء ثم جيم هكذا هو فى معظم نسخ بلادنا وفى بعضها بتقديم الجيم على الحاء وادعى القاضى عياض أن الرواية بتقديم الجيم ولم يذكر غيره قال فهما لغتان ومعناهما تأخروا وكفوا . قوله ﴿ ففلق بههام المشركين ﴾ أى شقر و وسهم حيره قال فهما لغتان ومعناهما عبدالله بن عمر و بن حرام و الدجابر رضى الله عنه بي سي قوله ﴿ جيء بأبى مسجى وقد مثل به ﴾ المسجى المغطى ومثل بضم الميم وكسر الثاء المخففة يقال

ثُمُّ أَرْدُتُ أَنْ أَرْفَعَ النَّوْبَ فَنَهَانَى قُومِى فَرَفَعَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ أَوْاَمَر بِهِ فَرُفَعَ فَسَمَعَ صَوْتَ بَا كَية أَوْ صَائِحَة فَقَالَ مَنْ هَذِه فَقَالُوا بَنْتُ عَمْرُو أَوْ أَخْتُ عَمْرُو فَقَالَ وَلَمَ تَبْكَى فَمَا زَالَتَ الْمَلَاثَكَةُ تَظَلّهُ بِأَجْنَحَتِهَا حَتَى رَفِعَ مَرَثُ مَعْدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَثنا وَهُبُ بَنْ جَرِير حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّد بَنَ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر بن عَبْد الله قَالَ أَصُيبَ وَهَبُ بَنْ بَرِيرٍ مَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّد بَنَ الْمُنْكَدر عَنْ جَابِر بن عَبْد الله قَالَ أَصُيبَ عَنْ وَجُهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا نَهُ فَالْتَوْبُ عَنْ وَجُهِهُ وَالْبَكِي وَجَعَلُوا يَنْهُونَنِي وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا يَمْهُ إِنْ عَرْو تَبْكِيهِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ تَبْكِيهِ أَوْلاَ بَنْكِيهِ مَازَالَتَ الْمُلاَئِكَةُ تُظَلّهُ بَاجَنَحَتَهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ تَرْفُولُ الله عَمْدُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَدْ وَهُ بَنَى اللهُ عَلْهُ بَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَدْ وَعَلَى مَوْدِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَدُونَ عَبْد وَعَلَى اللهُ عَدْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَدْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَدْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ مُحَدِيعَهُ وَلَا عَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَمْ وَالْعَمْ عَنْ مُحَدِيعَ وَمُونَا عَنْ مُحَدِيعَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ عَمْ وَاعَلَى وَالْمُعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا كَدَرَعَ عَنْ عَبْدَ الْمَرْمُ عَنْ عَيْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمُونَا عَبْدُ الْمَاكِمَ عَنْ عَبْدُ الْمَاكِمَ وَالْمَاكُونَ عَلْمُ وَالْمَعُولُ عَلْمُ عَنْ عَبْدِ الْمَرْمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَو عَنْ عَبْدِ الْمُولِيمُ الْمُولِ عَنْ عَبْد الْمَوْقُولُولُولُولُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

مثل بالقتيل والحيوان يمثل مثلا كقتل يقتل قتلا اذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك والاسم المثلة فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة والرواية هنا بالتخفيف . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فَازَالْتَ المَلائكة تظله بأجنحها حتى رفع ﴾ قال القاضي يحتمل أن ذلك اتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عليه ازد حموا عايه إكراماً له وفرحا به أو أظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ربحه أو جسمه . قوله ﴿ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تبكيه أو لاتبكيه مازالت الملائكة تظله ﴾ معناه سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله ﴾ معناه سواء بكت عليه أم لا فما زالت الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا يذبغي البكاء على مثل هذا

عَنْ مُحَدَّد بْنِ ٱلْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ مُجَدَّعًا فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى النَّبِيِّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُو حَديثهم

مَرْثُ إِسْحُقُ بِنُ عُمَرَ بِنِ سَلِيطٍ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَيَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ كَنَانَةَ بِن نَعْيَمٍ عَنْ أَبِي بَرَ زَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لاَّصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَرَ زَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ فَأَفَا اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لاَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَحَد قَالُوا نَعْم فُلَانًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا ثُمَّ قَالَ هَلْ تَفْقَدُونَ مِنْ أَحَد قَالُوا لَا قَالَ قَالَ اللهُ عَلْهُ فَقَالَ قَتَلَ مَنْ أَحَد قَالُوا لَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثَمْ قَالُوهُ هَذَا مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمُ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمُ قَتُلُوهُ هَذَا مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمُ قَتُلُوهُ هَذَا مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلَ سَبْعَةً ثُمْ قَتَلُوهُ هَذَا مِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ فَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَذَكُمْ غَسْلًا لا فَعُلَالَ فَهُ مَا لَا لَهُ وَوْضَعَ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَذَكُمْ غَسْلًا

وفى هذا تسلية لها . قوله ﴿عن عبدالكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر ﴾ هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا قال القاضى و وقع فى نسخة ابن ماهان عن محمد بن على بن حسين عن جابر بدل محمد ابن المنكدر قال الجيانى والصواب الأول وهو الذى ذكره أبوالسعود الدمشقى . قوله ﴿جَى ابن المنكدر قال الجيانى والاذن والآذنين قال الجليل الجدع قطع الأنف والأذن والله أعلم بابى بجدعا ﴾ أى مقطوع الأنف والأذنين قال الجليل الجدع قطع الأنف والأذن والله أعلم

ــ. باب من فضائل جليبب رضي الله عنه رجي الله عنه على الله

هو بضم الجيم . قوله ﴿ كَانَ فَى مَغْزَى لَهُ ﴾ أى فى سفر غزو وفى حديثه أن الشهيد لايغســل ولا يصلى عليه . قوله صلى الله عليــه وســلم ﴿ هذا منى وأنامنه ﴾ معناه المبالغة فى اتحاد طريقتهما واتفاقهما فىطاعة الله تعالى

مَرْثُنَ هَدُ الله بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرِّ خَرَجْنَا مَلْ الْمُعْيرَةِ الْخَبْرَا الْحَيْدُ بْنُ هَلَالُ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرِّ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غَفَارٍ وَكَانُوا يُحلُونَ السَّهْرَ الْخَرَامَ نَخْرَجْتَ أَنَا وَأَخْى أَنْيَا الله وَأَمْنَا فَعَرْلَنَا عَلَى خَال لَنَا فَأَكُو مَنَا خَالنَا وَأَحْسَنَ الَيْنَا فَكَرَامَ نَغْرَجُتُ أَنْ الله عَالَفَ الْمُعْ أَنْيَاسٌ فَهَا مَا الْمَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلا جَمَاعَ لَكَ فَعَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا وَمُونَا فَقَالُوا إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالفَ الْمُعْ الْمُعْ أَنْيَسُ فَقَالُوا يَعْلَى عَالْنَا فَنَا عَرْبُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلا جَمَاعَ لَكَ فَعَا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا وَمُعْ مَنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلا جَمَاعَ لَكَ فِيا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا وَمُ مَتَنَا وَمَعْ مَنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلا جَمَاعَ لَكَ فِيا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا عَلَيْهَا وَتَعَطَّى خَالنَا أَوْ بَهُ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلا جَمَاعَ لَكَ فِيا بَعْدُ فَقَرَّبْنَا وَمُنْ فَقَالُوا إِنَّكُ وَمَا مَعْنَى مَنْ مَعْرُوفِ فَكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ وَلَا جَمَاعَ الله عَلَى الله عَلَى

### \_\_\_\_ باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه على الله عنه

قوله ﴿ فَنَا عَلَيْنَا الذَى قَبِلُ لَه ﴾ هو بنون ثم مثلثة أى أشاعه وأفشاه . قوله ﴿ فقر بنا صرمتنا ﴾ هي بكسر الصاد وهي القطعة من الابل و تطلق أيضاً على القطعة من الغنم . قوله ﴿ فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا أو مثلها معها ﴾ قال أبو عبيدوغيره في شرح هذا المنافرة المفاخرة والمحاكمة فيفخركل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان الى رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيهما أشعركما بينه في الرواية الأخرى وقوله ﴿ نافر عن صرمتنا وعن مثلها ﴾ معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك فايهما كان أفضل أخذ الصرمتين فتحاكما إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فير أنيساً أي جعله الخيار والافضل . قوله ﴿ حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأنى

بَهِ كُذَة فَأَ كُفِى فَانْطَلَقَ أَنَيْسُ حَتَى أَنَى مَكَة َ فَرَاثَ عَلَى ثُمَّ جَاء فَقَائُتُ مَا صَنَعْتَ قَالَ لَقَيتُ رَجُلاً بِمَكَة عَلَى دِينكَ يَزعُمُ أَنَّ الله أَرْسَلَهُ قُلْتُ فَمَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ يَةُولُونَ شَاعِرٌ كَاهُنْ سَاحِرٌ وَكَانَ أَنِيْسُ أَحَدَ الشَّعَرَاء قَالَ أَنَيْسُ لَقَدْ سَمعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَة فَىَا هُو يَقُولُمُ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاء الشَّعْرِ فَمَا يَلْتُمُ عَلَى لَسَانَ أَحد بَعْدى أَنَّهُ شَعْرٌ وَالله بَقُولُهُمْ وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاء الشَّعْرِ فَمَا يَلْتَمُ عَلَى لَسَانَ أَحد بَعْدى أَنَّهُ شَعْرٌ وَالله إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُم لَكَاذَبُونَ قَالَ قُلْتُ فَلَا النَّذَى تَدَّعُونَهُ الصَّابِيءَ فَأَنْظُرَ قَالَ فَأَيْتُ مَكَّةَ وَتَصَعْفُتُ رَجُلًا مَنْهُمْ فَقُلْكُ أَنْ هَذَا النَّذَى تَدَّعُونَهُ الصَّابِيءَ فَأَشَارَ إِلَى فَقَالَ الصَّابِيءَ فَتَالَ الصَّابِيءَ فَقَالَ الصَّابِيءَ فَتَالَ الصَّابِيءَ فَتَالَ الصَّابِيءَ فَتَالَ الصَّابِيءَ فَتَالَ الوَّالِي فَقَالَ الصَّابِيءَ فَتَالَ الصَّابِيءَ فَتَالَ الصَّابِيءَ فَلَا فَارْتَفَعْتُ حَيْنَ الْمَارَ إِلَى فَقَالَ الصَّابِيءَ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَالِقُ الْمَارَة وَعَظْمَ حَتّى خَرَرْتُ مَغْشَلْتُ عَلَى اللّهُ الْوَادِى بَكُلٌّ مَدُرَةً وَيُومٍ مَاكَانَ لَى طَعَامُ إِلّا مَاءُ زَمْرَمُ فَسَمْتُ حَتَى الدَّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَامُهَا وَلَقَدْ لَبُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالُ وَلَقَدْ مُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَلُ وَلَلْهُ مَنْ اللّهُ وَلَقَلْ فَالْمَا أَلُولُ فَلَى اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَ السَّالِ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ ولَا فَاللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَ السَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

خفاء ﴾ هو بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الفاء و بالمد وهو الكساء وجمعه أخفية ككساء وأكسية قال القاضي و رواه بعضهم عن ابن ماهان جفاء بجيم مضمومة وهو غثاء السيل والصهاب المعروف هو الأول. قوله ﴿ فراث على ﴾ أى أبطأ . قوله ﴿ اقراء الشعر ﴾ أى طرقه وأنو اعه وهى بالقاف والراء و بالمد . قوله ﴿ أتيت مكة فتضعفت رجلا ، نهم ﴾ يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا و فى رواية ابن ماهان فتضيفت بالياء وأنكرها القاضي وغيره قالو الاوجه لههنا . قوله ﴿ كا ني نصبأحمر ﴾ يعني من كثرة الدماء التي سالت فى بصرتهم والنصب الصم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالدم وهو بضم الصاد واسكانها وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على النصب . قوله ﴿ حتى تكسرت عكن بطنى ﴾ يعني وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما وجدت على كبدى سخفة جوع ﴾ هي بفتح السين الثنت لكثرة السمن وانطوت . قوله ﴿ وما وجدت على كبدى سخفة جوع ﴾ هي بفتح السين

فَ لَيْلَةَ قُرْ اَء إضْ عَانَ إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمَخَتُهُمْ فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ وَامْ اَتَانَ مِنْهُمْ تَدْعُوان إِسَافًا وَنَائِلَة قَالَ فَأَتَنَا عَلَى فَقُلْتُ هَوْ طَوَافِهِمَا فَقُلْتُ أَنكَحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى قَالَ فَالْمَا عَنْ قَوْلَهَما قَالُ أَلَّهُ عَلَى فَالْطَلَقَتَا عَنْ قَوْلَهَما قَالَ فَالْمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَان وَتَقُولَان وَقُولَان وَقُلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَعَلَى الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَتَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَعَلَيْه وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم وَالله عَلَيْه وَسَلَم وَالله وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه واللّه والله واللّه واللّ

المهملة وضمها واسكان الخاء المعجمة وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله قوله (فيينا أهل مكة و ليلة قراء أضحيان اذ ضرب على أسمختهم في يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم تدعوان اسافا ونائلة في أما قوله قراء فعناه مقمرة طالع قرها والأضحيان بكسر الهمزة والحاء واسكان الضاد المعجمة بينهما وهي المضيئة و يقال ليلة أضحيان وأضحياته وضحيا و يوم ضحيان وقوله على أسمختهم هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في الأذن يفضي لي الرأس يقال صماخ بالصاد وسماخ بالسين الصاد أنصح وأشهر والمراد بأصمختهم هنا آذانهم أي ناموا قال الله تعالى نضر بنا على آذانهم أي أنمناهم. قوله (وامرأتين هكذا هو في منظم النسخ بالياء وفي بعضها وامرأتان بالألف والأول منصوب بفعل محذوف أي ورأيت امرأتين. قوله (فاتناهتاء وقطها) أي ما انتهتاء وقطها له وقع في أكثر النسخ فاتناهتاء لي قولها وهو صحيح أيضاً وتقديره ما تناهتاه نادوام على قولها. قوله (فقلت هن مثل الحشبة غير أنى لأ كني هو الذي وتفولا لولان وتقولا لولان وتقولان لولان وتقولان لولان المناه ومثل الخشبة بالفرج وأراد بذلك سب اساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك وله (فانطلقتا تولو لانوته ولانوكان هنا أحد من أنفارنا الولولة الدعاء بالويل والأنفار ولكان هنا أحدهن أنفرنا والحنة أحدهن أنضارنا وهو بمعناه وتقديره لوكان هنا أحدهن أنفارنا الفهي أي عظيمة لاشيء أقبح منها كالشيء حمنها ناهر عنها أحدهن أنفر هنا أحدهن أنفارنا والمنة وتبع منها كالشيء حمنها كالشيء منها كالشيء وكلي هنا أحدهن أنصارنا ولان وتقديره لوكان هنا أحدهن أنصارنا ولانة وغيخ منها كالشيء حمنه المائية وغيله وتقديره وتفعل الكفرة كله تملأ الفه المحالة وغيله المناكسة كلاشيء وتفير الكلة وشميل كلاشيء وتفيلة وتقديره وتفيله وتقديره وتفيل المناكسة كلاشي الولولة الدعاء بالويرة وتفيل كلاشيء وتفيل المناكسة كلاشي أعطيمة لاشياء وتفيل كلاشيء وتفيل كلاشيء وتفيل كلاشيء وتفيل كلاشيء وتفيله وتقديره وتفيل المناكسة كلاشيء وتفيل كلاشي وتفيل كلاشيء وتفيل كلاشي وتفيل كلاشي وتفيل كلاشي وتفيل كلاشي كلاشي كلاشي وتفيل كلاشي وتفيل كلاشي كلاسك كلاشي كلاسك كلاشي كلاسك كلاسك كلاسك كلاسك كلاسك كلاشي كلاسك كلاسك كلاشي

الْحَجَرَ وَطَافَ بِالْبِيْتِ هُو وَصَاحِبُهُ ثُمَّ صَلَّى فَلَا اللهِ فَالَ اللهِ فَالَ اللهِ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَهُ أَوْلَ مَنْ حَيَّاهُ بَتَحِيَّةَ الْاسْلَامِ قَالَ فَقُاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ مَنْ غَفَارِ قَالَ فَأَهُوى بِيده فَوَضَعَ أَصَابِعُهُ عَلَى جَبْهَته فَقُلْتُ فَى نَفْسَى كُرَه أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غَفَارَ فَالَ فَأَنْ اللهُ عَلَى مَا حَبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مَنِي فَى نَفْسَى كُرَه أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غَفَارَ فَلَا قَالَ أَنْ اللهُ عَلَى مَا حَبُهُ وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مَنَى فَى نَفْسَى كُرَه أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غَفَارَ فَلَا أَوْ اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَلَمُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

 وُجَهَتْ لَى أَرْضَ ذَاتُ نَحْلِ لَا أَرَاهَا إِلّاَ يَثْرِبَ فَهَلْ أَنْتَ مُبِلَغٌ عَنَى قَوْمَكَ عَنَى الله أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَوَيَأْجُرَكَ فَهُمْ فَأَنَيْتَ أُنَيْسًا فَقَالَ مَا صَنْعَتَ قُلْتُ صَنَعْتُ أَنِّى قَدْأَسَلَمْتُ وَصَدَّقْتُ وَاللّهَ عَالَى مَا فِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينَكَ فَانِّي وَعَدَّ أَنْ اللّهَ عَقَارًا فَأَنْفَقَالَتْ مَا فِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينَكُما فَانِّى قَدْ أَسْلَمْ وَصَدَّقْتُ مَا عَنَى وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْ عَلَى حَدَّرَ مَنْ الْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْ عَلَى حَدَر مَنْ الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُنْ عَلَى حَدَر مَنْ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عليه وسلم ﴿ انه قدوجهت لى أرض ﴾ أى أريت جهتها. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا أراها الايثرب ﴾ ضبطوه أراها بضم الهمزة وفتحها وهذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة وقدجاء بعد ذلك حديث فى النهى عن تسميتها يثرب أو أنه سماها باسمها المعروف عند الناس حينئذ ، قوله ﴿ ما بى رغبة عن دينكا ﴾ أى لا أكرهه بل أدخل فيه. قوله ﴿ فاحتملنا ﴾ يعنى حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا. قوله ﴿ إيماء بن رحضة الغفارى ﴾ قوله ايماء ممدود والهمزة فى أوله مكسورة على المشهور وحكى القاضى فتحها أيضا وأشار الى ترجيحه وليس براجح ورحضة براء وحاء مهملة وضاد معجمة مفتوحة ثم نون مكسورة ثم فاء

قَالَ أَنْبَأَنَا أَبْنُ عَوْنَ عَنْ خُمَيْد بنْ هلال عَنْ عَبْداُلله بن الصَّامت قَالَ قَالَ أَبُو ذَرّ يَاأَبْنَ أَخي صَلَّيْتُ سَنَيَيْنَ قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهُ قَالَ حَيْثُ وَجَّهَنى اللَّهُ وَاقْتَصَّ الْحَديثَ بنَحْو حَديث سُلَيْهَانَ بنْ الْمُغْيرَة وَقَالَ فى الْحَديث فَتَنَافَرَا إِلَى رَجُلِ مِنَ الْكُهَّانِ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أَنْيَسْ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ قَالَ فَأَخَذْنَا صرْمَتُهُ فَضَمَمْنَاهَا إِلَى صِرْمَتَنَا وَقَالَ أَيْضًا في حَديثه قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصِـلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَانِّي لَأُوَّالُ النَّاسِ حَيَّاهُ بتَحيَّة الْاسْلَام قَالَ قُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ أَنْتَ وَفَى حَديثه أَيْضًا فَقَالَ مُنْذَكُمُ أَنْتَ هُهُنَا قَالَ قُلْتُمُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفيه فَقَالَ أَبُو بَكُر أَخْفَنَى بضيَافَته الَّلْيَلَةَ و رَرَثْنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد بْن عَرْعَرَةَ السَّامَيْ وُمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم «وَتَقَارَبَا في سيَاق ٱلْحَديث وَاللَّهْظُ لاْبْن حَاتم» قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ مَهْدى ّ حَدَّثَنَا الْمُثْنَى بْنُ سَعيد عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَكَ لَلَغَ أَبَا ذَرَّ مَبْعَثُ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ بَمَكَّةَ قَالَ لأَخيه أَرْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادى فَأَعْلَمْ لَى عَلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذَى يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيه الْخَبَرُ مَنَ

أى أبغضوه و يقال رجل شنف مثال حدر أى شانى مبغض وقوله تجهموا أى قابلوه بوجوه غليظة كريهة. قوله ﴿ فَأَينَ كَنْت تُوجه ﴾ هو بفتح التاء والجيم وفى بعض النسخ توجه بضم التاء وكسر الجيم وكلاهما صحيح. قوله ﴿ فَتنافرا الى رجل من الكهان ﴾ أى تحاكم اليه. قوله ﴿ أتحفى بضيافته ﴾ أى خصنى بها وأكر منى بذلك قال أهل اللغة التحفة باسكان الحاء وفتحها هو ما يكر م به الانسان والفعل منه أتحفه . قوله ﴿ ابراهيم بن محمد بن عرعرة السامى ﴾ هو بالسين المهملة منسوب الى أسامة بن لؤى

السَّمَاء فَاسَمْعُ مِنْ قَوْله شُمَّ ائْتَنَى فَانْطَلَقَ الآخَرُ حَتَى قَدَمَ مَكَةً وَسَمَعَ مِنْ قَوْله شُمَّ رَجَعَ إِلَى أَبِي ذَرِّ فَقَالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بَمِكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَكَلَامًا مَاهُوَ بِالشَّعْرِ فَقَالَ مَاشَفَيْتَنِي فَيِهَ أَرْدُتُ فَنَرَّوَّدَ وَحَمَلُ شَنَّةً لَهُ فَيهَا مَا أَ حَتَّى قَدَمَ مَكَّةَ فَأَتِى الْلَيْلَ فَاضْطَجَعَ فَرَآهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَعْرِفُهُ وَكُرِهَ أَنْ يَسْأَلُ وَاحَدْ مَنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْهِ حَتَّى أَصْبَعَ ثُمَّ احْتَمَلَ قَرْبَهُ وَرَادَهُ إِلَى الْمَسْجِد فَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلاَيرَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَعَ ثُمَّ الْعَنْعَ وَرَادَهُ إِلَى مَصْجَعِه فَرَ أَنْ يَسْأَلُ وَاحَدْ مَنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْهِ حَتَّى أَصْبَعَ ثُمَّ الْعَنْمَلُ وَرَادَهُ إِلَى مَصْجَعِه فَرَ أَبِهُ عَلَى لَلْكَ الْيَوْمَ وَلاَيرَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَتَّى أَصْبَعَ مُ الْتَالِي فَعَلَ مَثْلَ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ وَالْمَهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وعرعرة بعينين مهماتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة قوله ﴿ فانطاق الآخر حتى قدم مكة ﴾ هكذاهو في أكثر النسخ وفي بعضها الآخ بدل الآخر وهو هو فكلاهما صحيح. قوله ﴿ ماشفيتني فيما أردت ﴾ كذا في جميع نسخ مسلم فيما بالفاء وفي رواية البخاري بما بالميم وهو أجود أي ما بالحتني غرضي وأزلت عني هم كشف هذا الأمر . قوله ﴿ وحمل شنة ﴾ هي بفتح الشين وهي القربة البالية. قوله فر آه على فعرف أنه غريب ﴿ فلمارآه تبعه ﴾ كذا هو في جميع نسخ مسلم تبعه وفي رواية البخاري أتبعه قال القاضي هي أحسن وأشبه بمساق الكلام و تكون باسكان التاء أي قال له اتبعني. قوله ﴿ احتمل قريبته ﴾ بضم القاف على التصغير وفي بعض النسخ قربته بالتكبير وهي الشنة المذكورة قبله. قوله ﴿ ما أنى الرجل ﴾ وفي بعض النسخ آن وهما لغتان أي ماحان وفي بعض النسخ أما بزيادة ألف

مِرْشُ يَعْنَى بْنُ يَعْنَى أَخْبَرَنَا خَالدُ بْنُ عَبْد الله عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي حَازِم عَنْ جَرِير بْنِ عَبْد الله ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَهِيد بْنُ بَيَانِ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ بَيَانِ قَالَ سَمَعْتُ جَرِير بْنِ عَبْد الله ح وَحَدَّثَنِى عَبْد الله عَبْد الله عَالَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِم يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْد الله مَا حَجَبنى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِم يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْد الله مَا حَجَبنى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَنْ أَبِي مَنْ الله عَدْ ثَنَا وَكِيعُ وَالْوَالْسَامَة مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ أَنُو الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَالله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَا حَجَبنى رَسُولُ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمْ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ مَا عَجْدَا وَ هَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّ

الاستفهام وهى مرادة فىالرواية الأو لىولكن حذفت وهو جائز. قوله ﴿ فَانْطَاقَ بِقَفُوهُ ﴾ أى يتبعه قوله ﴿ لأصر خن بها وقوله بين ظهر أنهم ﴾ هو بضم الراء من لأصر خن أى لارفعن صوتى بها وقوله بين ظهر انهم وهو بفتح النون و يقال بين ظهريهم

<sup>-- ﴿</sup> إِنَّ بِابِ مِن فَضَائِلَ جَرِيرٍ بِنَ عَبِدَ اللهِ رَضَى اللهِ عَنْهُ ﴿ مِنْ اللهِ عَنْهُ ﴿ مِنْ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمُ مَنْذُ أُسْلَمَتَ وَلا رَآنَى الا ضحك ﴾ معناه مامنعني

غَنْ إِسْمَاعِيلَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بَنْ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْذُ السَّلْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فَي وَجَهِي زَادَ ابْنُ نَمَيْرُ فَي حَديثه عَن ابْنِ إِدْرِيسَ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اليَهْ أَيِّ لاَ أَبْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيده فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّنُهُ وَاجْعَلْهُ هَاديًا مَهْديًّا مَرَثَى عَبْدُ الْمَيد الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيده فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّنُهُ وَاجْعَلْهُ هَاديًا مَهْديًّا مَرْثَى عَبْدُ الْمَيد ابْنُ بَيَانَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّة بَيْتُ يُقَالُ لَهُ الْمَنْ اللهُ ا

الدخول عليه فى وقت من الأوقات ومعنى ضحك تبسم كما صرح به فى الرواية الثانية وفعل ذلك اكراما ولطفا و بشاشة ففيه استحباب هذا اللطف للوارد وفيه فضيلة ظاهرة لجرير . قوله فر ذو الحلصة ) بفتح الحاء المعجمة واللام هذا هو المشهور وحكى القاضى أيضاضم الحاء مع فتح اللام وحكى أيضا فتح الحاء وسكون اللام وهو بيت فى الين كان فيه أصنام يعبدونها. قوله (وكان يقالله الكعبة اليمانية والكعبة الشامية بين يقالله الكعبة اليمانية والكعبة الشامية بوفى بعض النسخ الكعبة اليمانية وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية ففرقوا بينهما للتمييز هذاهو المراد فيتأول اللفظ عليه وتقديره يقال له الكعبة اليمانية و يقال للتي بمكة الشامية وأما من رواه الكعبة اليمانية الكعبة الشامية تولما من دواه الكعبة اليمانية الكعبة الشامية عناف الشامية بحذف الواو فعناه كان يقال هدان اللفظان أحدهما لموضع والآخر للآخر وأما قوله هل أنت مريحي من ذى الحلصة والكعبة اليمانية والشامية فقدال القاضى عياض ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة والصواب حذفه وقد ذكره البخارى بهذا الاسناد وليس فيه هذه الزيادة والوهم هذا كلام القاضى وليس بحيد بل يمكن تأو يلهذا اللفظ و بكون التقدير هل أنت مريحي من قولهم الكعبة اليمانية والشامية و وجودهذا الموضع الذى

في مائة وَخْمسينَ منْ أُحْمَسَ فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتْبِيَّهُ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَدَعَا لَنَا وَلَأَحْمَسَ مِرْشِ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنْ أَبِي خَالِد عَنْ قَيْس ٱبْن أَبِي حَازِم عَنْ جَرير بْن عَبْد ٱلله الْبَجَلِّي قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ٱلله صَــلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ يَاجَرِيرُ أَلَا تُريحُني منْ ذي أُلْخَلَصَة بَيْت لَخَنْعَمَ كَانَ يَدْعَى كَعْبَةَ الْمَيَانيَةَ قَالَ فَنَفَرْتُ فى خَمْسينَ وَمَائَة فَارِس وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لرَسُول الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ في صَدْرى فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتُّهُ وَأَجْعَلْهُ هَاديًّا مَهْديًّا قَالَ فَانْطَلَقَ فَوْقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُبَشِّرُهُ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ منَّا فَأَتَى رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلْيه وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا جَئْتُكَ حَتَّى تَرَكْنَاهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ فَبَرَّكَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ عَلَى خَيْل أَحْمَسَ وَرجَالِهَا خَمْسَ مَرَّات مَرْشَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ تَنَا وَكَيْعَ حِ وَحَدَّ ثَنَا أَبْنُ ثُمَيْرِ حَدَّ ثَنَا أَبِي ح وَحَدَّ ثَنَا ُعُمَّدُ بْنُ عَبَّادَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ « يَعْنى الْفَزَارِيَّ » ح وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ مِنْ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُنْهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ لِهَذَا الْاسْنَاد وَقَالَ في حَديث

يلزم منه هذه التسمية . قوله ﴿ فنفرت ﴾ أىخرجت للقتال . قوله ﴿ تدعى كعبة اليمانية ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ وهو من اضافة الموصوف الى صفته وأجازه الكوفيون وقدر البصريون فيه حذفا أى كعبة الجهة اليمانية واليمانية بتخفيف الياء على المشهور وحكى تشديدها وسبق ايضاحه فى كتاب الحجج . قوله ﴿ كانها جمل أجرب ﴾ قال القاضى معناه مطلى بالقطران لما به من الجرب فصار أسود لذلك يعنى صارت سوداء من احراقها وفيه النكاية بآثار الباطل والمبالغة

مَرْوَانَ فَهَا، بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَرْطَاةَ حُصَيْنُ بْنُ رَبِيعَةَ يُبَشِّرُ النَّيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مَرْوَانَ فَهَا، بَشِيرُ جَرِيرٍ أَبُو أَبُو بَكُر بْنُ النَّشِرِ قَالاً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَوْ وَوْ أَبُو بَكُر بُنُ النَّشِرِ قَالاً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا وَوْ وَوْ أَبُو بَكُر بُنُ النَّاسِ قَالاً حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ وَضَعَهٰذَا النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَتَى الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا فَلَتَ خَرَجَ قَالَ مَنْ وَضَعَهٰذَا فَى رَوَايَةً أَي الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللهُمَّ فَقَهُهُ فَى رَوَايَةً أَي بَكُر ثُقَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللّٰهُمَّ فَقَهُهُ فَى رَوَايَةً أَي بَكُر ثُقَلْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ اللّٰهُمَّ فَقَهُهُ

وَرُثُنَ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَخَافُ بَنُ هِشَامٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ الْمَالِيعِ الْعَتَكِيُّ وَخَافُ بَنُ هَشَامٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّا وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّا وَأَنْ كَانُو عَنْ اَنْ عَمَرَ قَالَ رَأَيْتُ الْبِيعِ حَدَّ ثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ

فى ازالته وفى هذا الحديث استحباب ارسال البشير بالفتوح ونحوها. قوله ﴿ فجاء بشير جرير أبو أرطاة حصين بن ربيعة ﴾ هكذا هو فى بعض النسخ حصين بالصادوفى أكثرها حسين بالسين وذكر القاضى الوجهين قال والصواب الصاد وهو الموجود فى نسخة ابن ماهان

## \_\_\_\_ باب من فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي

قوله ﴿ حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النصر ﴾ هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا أبو بكر ابن النصر وكذا نقله القاضى عن جمهور رواة صحيح مسلم وفى نسخة العذرى أبوبكر بن أبى النصر قال وكلاهما صحيح هو أبو بكر بن النصر بن ابى النصر هاشم بن القاسم سماه الحاكم أحمد وسماه الحكلابادى محمدا هذا ماذكره القاضى بمن قال اسمه أحمد عبد الله بن أحمد الدورقى وقال السراج سألته عن اسمه فقال اسمى كنيتي وهذا هو الأشهر ولم يذكر الحاكم أبو أحمد فى كتابه الكنى غيره والمشهور فيه أبو بكر بن أبى النضر . قوله صلى الله عليه وسلم فى ابن عباس كتابه الكنى غيره والمشهور فيه أبو بكر بن أبى النضر . قوله صلى الله عليه وسلم فى ابن عباس (اللهم فقهه ﴾ فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهر الغيب واستحباب الدعاء لمن عمل عملا خيراً مع الانسان وفيه اجابة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم له فـكان من الفقه بالمحل الأعلى خيراً مع الانسان وفيه اجابة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم له فـكان من الفقه بالمحل الأعلى

فَى الْمَنَامُ كُانَّ فَى يَدِى قَطْعَةَ إِسْتَبْرَقَ وَلَيْسَ مَكَانُ أَرْيِدُ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ الَيْهُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَى عَبْدَ اللهَ رَجُلا صَالِحًا مَرَشَى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُميْد هُو الله فَطُ لَعَبْد » قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالمِ عَن ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةً رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُوْ يَا قَصَّهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى النَّذَى فَقَالَ لِي مَا اللهُ مَنَ النَّارِ وَإِنَّا فَيَا اللّهُ مَنَ النَّارَ فَاذَا فَيَا لَى إِلَيْهُ مَنَ النَّارَ فَاذَا فَيَ اللّهُ مَنَ النَّارَ فَاذَا فَيَ النَّهُ فَقَالَ لِي لَمْ ثُو فَقَصَفْتَهَا عَلَى النَّارِ أَعُودُ بِاللهِ مَنَ النَّارِ وَاذَا فَيَا اللهُ فَا عَلَى اللهُ فَقَالَ لِى لَمْ ثُرَعُ وَقَصَصْتَهَا عَلَى النَّارِ وَاللّهُ مَنَ النَّارِ أَعُودُ بِاللهِ مَنَ النَّارِ قَالَ لَيْ لَا لَهُ فَقَالَ لِى لَمْ ثُرَعُ وَقَصَصْتَهَا عَلَى النَّارِ وَاللّهُ عَلَى النَّارِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَقَالَ لِي لَمْ ثُو فَقَصْفَتُهَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## ــ ﴿ بَابِ مِن فَضَائِلُ ابن عَمْرُ رَضَى الله عَنْهُمَا ﴿ اللَّهُ عَنَّهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا الْ

قوله ﴿قطعة استبرق﴾ هو ماغلظ من الديباج · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أرى عبدالله رجلا صالحا﴾ هو بفتح همزة أرى أى أعلمه وأعتقده صالحاً والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد . قوله ﴿ وكنت أنام فى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ فيه دليل للشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه لاكراهة فى النوم فى المسجد . قوله ﴿ له قرنان كقرنى البئر ﴾ هما الخشبتان اللتان عليهما الخطاف وهى الحديدة التى فى جانب البكرة قاله ابن دريد وقال الخليل هما ما يبنى حول البئر و يوضع عليه الخشبة التى يدو رعليها المحور وهى الحديدة التى تدو رعليها البكرة . قوله ﴿ لم ترع ﴾ أى لاروع عليك ولاضرر

حَفْصَةَ فَقَصَّةً اَحَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ الله عَليه وَسَلَمَ الله عَبُدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ الله فَكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ الله فَكَانَ عَبْدُ الله بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ الله وَلَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْن الدَّارِينَ أَخْدَبَ الله بَنُ عَلَى الله خَتَنُ الله إلا قَليلًا عِنْ المَن عَنْ عَبْد الرَّحْن الدَّارِينَ عَنْ الله عَن ال

مَرْتُ الْمُمَّدُ اللهُ اللهُ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ نعم الرجل عبد الله لوكان يصلى من الليل﴾ فيه فضيلة صلاة الليل. قوله ﴿ أخبر ناموسى بن خالد ختن الفريابي ﴾ الحتن بفتح الخاء المعجمة والمثناء فوق أى زوج ابنته والفريابي بكسر الفاء و يقال له الفريابي والفرايابي ثلاثة أوجه مشهورة منسوب الى فرياب مدينة معروفة

#### --- باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه ي

قوله صلى الله عليه وسلم فى دعائه لانس بن مالك رضى الله عنه ﴿ اللَّهُمُ أَكْثُرُ مَالُهُ وَ وَلَهُ وَ بِارِكُ لَهُ فَيَا أَعْطَيْتُهُ ﴾ وذكر فى الرواية الأخرى كثر ماله وولده . هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم فى إجابة دعائه وفيه فضائل لأنس وفيه دليل لمن يفضل الغنى على الفقير ومن قال بتفضيل الفقير أجاب عن هذا بأن هذا قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له فيه ومتى بورك فيه لم يكن فيه فتنة ولم يحصل بسببه ضرر ولا تقصير فى حق يبارك له فيه ومتى الآفات التى تتطرق الى سائر الأغنياء بخلاف غيره وفيه هذا الأدب

حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ قَالَتْ أَمْ سُلَيْم يَارَسُولَ الله خَادمُكَ أَنسَ فَذَكَرَ نَحُوهُ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بن بَشَارِ حَدَّيْنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر حَدَّيْنَا شُعْبَةُ عَن هَشَام بن زَيْد سَمعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ مثلَ ذٰلِكَ و حَرِثْنَى زُهَيْرُ بْنُ جَرْبِ حَدَّثَنَا هَاشُمُ بْنُ الْقَاسِم حَدَّثَنَا مُلَيْهَانُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ قَالَ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَاهُوَ إِلاَّ أَنَا وَأَمَّى وَأَمُّ حَرَام خَالتي فَقَالَتْ أَمِّي يَارَسُولَ الله خُوَ يْدَمُكَ اُدْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لَى بكلِّ خَيْرُ وَكَانَ فِي آخرِ مَادَعَا لِي بِهِ أَنْقَالَ اللَّهُمَّ أَكْثَرْ مَالَهُ وَ وَلَدُهُ وَبَارِكْ لَهُ فيه حَرَثْنِي أَبُومَعْن الرَّقَاشَى حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَكْرَمَهُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا أَنَسُ قَالَ جَاءَتْ بِي أَمِّي أُمُّ أَنْسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَزَّرَنْنَى بنصف خَمَارِهَا وَرَدَّننى بنصفه فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله هٰذَا أَنَيْسُ ابْنِي أَتَيْتُكَ بِهِ يَخْدُمُكَ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَكْثُر مَالَهُ وَوَلَدَهُ قَالَ أَنْسُ فَوَالله إِنَّ مَالَى لَكَشيرٌ وَ إِنَّ وَلَدى وَوَلَدَ وَلَدى لَيَتَعَاذُونَ عَلَى نَحْو الْمَائَةَ الْيُومَ مِرْشِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا جَعْفَرْ «يَعْنَى أَبْنَ سُلَمْاَنَ» عَن الْجَعْد أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَسَمعَتْ أُمِّى أُمْ سُلَيْمٍ صَوْتَهُ فَقَالَتْ بَأَبِي وَأَمِّى يَارَسُولَ اللهُ أُنَيْشَ فَدَعَالَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعَوَات قَدْ رَأَيْتُ منْهَا أَثْنَتَيْن فى الدُّنْيَا وَأَنَا أَرْجُو الثَّالثَةَ فى الآخرَة **مَرْشَ** البُّو بَكْر

البديع وهو أنه اذا دعا بشئ له تعلق بالدنيا ينبغى أن يضم الى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهما وكان أنس وولده رحمة وخيراً ونفعاً بلا ضرر بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ وان ولدى وولد ولدى ليتعادون على نحو المائة اليوم ﴾ معنادو يبلغ عددهم نحو

أَنْ نَافِعِ حَدَّنَا مَبْ حَدَّثَنَا حَمَّا الْعَلْمَانِ قَالَ فَسَلَمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَة فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّى عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعَلْمَانِ قَالَ فَسَلَمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَة فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّى عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَأَنَا أَلْعَبُ مَعَ الْعَلْمَانِ قَالَ فَسَلَمَ عَلَيْنَا فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَة فَأَبْطَأَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْحَاجَة قَالَتْ فَا حَاجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌ قَالَتُ لاَ يُحَدِّنَ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَحَدًا قَالَ مَا حَبَيْهُ وَسَلَمَ أَحَدًا قَالَ مَا حَجَتُهُ قُلْتُ إِنَّهَا سِرٌ قَالَتُ لاَ يُحَدِّنَ بِسِرِّ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَحَدًا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَشُنَ حَجَّاجُ بِنُ الشَّاعِ حَدَّثَنَا عَارِمُ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله

وَرَشَىٰ كُوهَيْرُ بُنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ عِيسَى حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْد قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَشَنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ يَقُولُ لَمْ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَرَشَنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ يَقُولُ لَعَهِ بَنِ سَلَامٍ وَرَشَنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَلَا لَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ وَرَشَنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيْ

المائة وثبت في صحيح البخاري عن أنس أنه دفن من أولاده قبـل مقدم الحجاج بن يوسف مائةوعشرين والله أعلم

قوله ﴿ عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال ماسممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحى يمشى أنه فى الجنة إلا لعبد الله بن سلام ﴾ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فى الجنة وعمر فى الجنة وعثمان فى الجنة وعلى فى الجنة الى آخر العشرة وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأرب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن عكاشة منهم وثابت بن قيس وغيرهم

حَدَّ ثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادَ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الله بْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرِينَ عَنْ قَيْسِ بْنَ عُبَادَ قَالَ كُنْتُ بِالْمَدِينَة فِي نَاسِ فِيهُمْ بَعْضُ أَصْحَابِ الَّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءً وَرُجُلُ فِي وَجْهِهَ أَثْرٌ مِنْ خَشُوعٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقُومِ هَذَا رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا ثُمَّ خَرَجَ فَاتَبَعْتُهُ فَدَخَلَ مَنْ لَهُ وَدَخَلْتُ فَتَحَدَّثَنَا فَلَكَ الْسَتَأَنَسَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ لَلهَ وَحَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلْ كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهُ مَا يَنْجَعَى لِأَحَد أَنْ يَقُولَ مَالَا يَعْلَمُ وَسَأَحَدِّ ثُلُكَ لَمْ ذَاكَ رَأَيْتُ وَكُذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ الله مَا يَنْجَعَى لِأَحَد أَنْ يَقُولَ مَالَا يَعْلَمُ وَسَأَحَدِّ ثُلُكَ لَمْ ذَاكَ رَأَيْتُ وَكُذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللهُ مَا يَنْجَعَى لاَحْد قَلْ اللهَ عَلْهُ وَسَلَّا عَلَيْهِ رَسُولِ اللهَ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ وَسَلَّى فَلَا رَقْفَ فَاللهُ فِي اللهَاء فِي السَّمَاء فِي أَعْلَاهُ عُرُونَة وَلَا لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَى عَمْودَ مَنْ حَديد أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاء فَي السَّمَاء فِي السَّمَاء فَي السَّمَاء فَي النَّهُ عَلْوه وَاللهُ بَيْنَانِي فَقَلَ اللهَ الْمَا الرَّوْضَة فَقُلْتُ لَهُ لَا أَنْ مَنْ وَاللّه اللهَ الْمَاء فَقَالَ بَيْيَابِي

وايس هذا مخالفاً لقول سعد فان سعداً قال ماسمعته ولم ينف أصل الاخبار بالجنة لغيره ولو نفاه كان الاثبات مقدما عليه . قوله ﴿ عن قيس بن عباد ﴾ بضم العين وتخفيف الباء . قوله ﴿ فصلى ركعتين فيهما ثم خرج وفى بعضها فصلى ركعتين ثم خرج فهذه الاخيرة ظاهرة وأما اثبات فيها أو فيهما فهو الموجود لمعظم رواة مسلم وفيه نقص و تمامه ماثبت فى البخارى ركعتين تجوز فيهما . قوله ﴿ ما ينبغى لاحدان يقول ما لا يعلم ﴾ هذا إنكار من عبدالله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة فيحمل على أن هؤلاء بلغهم خبرسعد بنأ بى وقاص بأن ابن سلام من أهل الجنة ولم يسمع هو ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك تواضعاً و إبثاراً للخمول وكراهة للشهرة . قوله ﴿ فَا عَنْ منصف ﴾ هو بكسر الميم وفتح الصاد و يقال بفتح الميم أيضا وقد فسره فى الحديث بالخادم والوصيف وهو صحيح قالو اهو الوصيف الصغير المدرك للخدمة . قوله ﴿ فرقيت هو بكسر الميم وفتح الصاد و يقال بفتح الميم أيضا وفرقيت هو بكسر الميم وفتح الصاد و يقال بفتح الميم أيضا وفرقيت هو بكسر الميم وفتح الصاد و يقال بفتح الميم أيضا وفرقيت هو بكسر الميم وفتح الصاد و يقال بفتح الميم أيضا وفرقيت هو بكسر الميم وفتح الله المنه و الموسيف وهو صحيح قالو اهو الوصيف الصغير المدرك للخدمة . قوله ﴿ فرقيت هو بكسر القاف على اللغة المشهو رة الصحيحة وحكى فتحها قال القاضى وقد جاء بالروايتين فى

مِنْ خَلْفِي وَصَفَ أَنَّهُ رَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِيَدِهِ فَرَقِيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيلَ لِىَ اُسْتَمْسِكْ فَلَقَدَ اُسْتَيْقَظْتُ وَ إِنَّهَا لَفِي يَدَى فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَلْكَ الرَّوْضَةُ الْاسْلَامُ وَذَلْكَ الْعَمُودُ عَمُودُ الْاسْلَامِ وَتَلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوِثْقَى وَأَنْتَ عَلَى الْاسْلَام حَتَّى تَمُوتَ قَالَ وَالرَّجُلُ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام مِرَشَ مُحَمَّدُ بن عَمْرُو بْنَ عَبَّاد بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّاد حَدَّثَنَا حَرَمَىٰ بْنُ عُمَـارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالد عَنْ مُحَدِّد بْن سيرينَ قَالَ وَابْنُ عُمَرَ فَمَرّ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامَ فَقَالُوا هٰذَا رَجُلْ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ الله مَا كَانَ يَنْبَغَى لَهُمْ أَنْ يَةُولُوا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عَلْمٌ إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّ عَمُودًا وُضَعَ فِي رَوْضَة خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيهَا وَفِي رَأْمُهَا عُرُوَةٌ وَفِي أَسْفَلَهَا مِنْصَفُ وَالْمُنْصَفُ الْوَصِيفُ فَقِيلَ لَىَ اُرْقَهْ فَرَقِيتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَة فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُول اُللَّه صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُوتُ عَبْدُ ٱللَّهِ وَهُوَ آخَذُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى مِرْشِ قُتَدِبَةُ بْنُ سَعِيد وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « وَ اللَّفْظُ لَقُتَيْبَةَ » حَدَّثَنَا جَرير عَن الْأَعْمَش عَنْ سُلَيْهَانَ بْن مُسْهِر عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْخُرِّ قَالَ كُنْتُ جَالسًّا في حَلْقَة في مَسْجد الْمَدينَة قَالَ وَ فَيَهَا شَيْخَ حَسَنُ الْمُنْيَةَ وَهُوَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَامَ قَالَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيثًا حَسَنًا قَالَ فَلَتَ قَامَ قَالَ الْقَوْمُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهَ

مسلم والموطأ وغيرهمافى غيرهذا الموضع

لَأَتْبَعَنَّهُ فَلَأَعْلَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ قَالَ فَتَبَعْتُهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَأَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَدينَة ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ قَالَ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذَنَ لَى فَقَالَ مَا حَاجَتُكَ يَا أَبْنَ أَخِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سَمَعْتُ الْقَوْمَ يَقُولُونَ لَكَ لَمَّا ثُمّْتَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةَ فَلْيَنظُرْ إِلَى هٰذَا فَأَعْجَبَني أَنْ أَكُونَ مَعَكَ قَالَ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بأَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأْحَدِّثُكَ مِمَّ قَالُوا ذَاكَ إِنِّى بَيْنَمَا أَنَا نَائُمْ إِذْ أَتَانِي رَجُلْفَقَالَ لِي قُمْ فَأَخَذَ بِيدى فَانْطَلَقَتُ مَعَهُ قَالَ فَاذَا أَنَا بِجَوَادٌ عَنْ شَمَالِي قَالَ فَأَخَذْتُ لْآخُذَ فَيَهَا فَقَالَ لِي لَا تَأْخُذُ فَيهَا فَانَّهَا طُرُقُ أَضْحَابِ الشِّيمَالِ قَالَ فَاذَا جَوَادٌ مَنْهَجٌ عَلَى يَمِيني فَقَالَ لِي خُذْ هَمُنَا فَأَتَى بِي جَبَلًا فَقَالَ لِيَ أَصْعَدْ قَالَ فَجَمَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنَ أَصْعَدَ خَرَرْتُ عَلَى أَسْتِي قَالَ حَتَّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مَرَارًا قَالَ ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِي حَتَّى أَنَى بِي عَمُودًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاء وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلَاهُ حَلْقَتْ فَقَالَ لِيَ اصْعَدْ فَوْقَ هٰذَا قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْعَدُ هٰذَا وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَخَذَ بَيَدى فَرَجَلَ بِي قَالَ فَاذَا أَنَّا مُتَعَلَّقُ بِالْحُلْقَة قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ العَمُودَ غَفَرٌ قَالَ وَبَقِيتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَة حَتَّى أَصْبَحْتُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْه فَقَالَ أَمَّا الظُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَسَارِكَ فَهْنَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ قَالَ وَأَمَّا الظُّرُقُ الَّتِي رَأَيْتَ عَنْ يَمِينَكَ فَهْيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْهِيَنِ وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزُلُ الشُّهَدَاء

قوله ﴿ فَاذَا أَنَا بَحُوادَ عَنْ شَمَالَى ﴾ الجوادَ جمع جادة وهي الطريق البينة المسلوكة والمشهور فيها جواد بتشديد الدال قال القاضي عياض وقد تخفف قاله صاحب العين. قوله ﴿ واذَا جوادَ منهج عن يميني ﴾ أي طرق واضحة بينة مستقيمة والنهج الطريق المستقيم ونهج الأمر وأنهج اذاوضح وطريق منهج ومنهاج ونهج أي بين واضح. قوله ﴿ فرجل بي ﴾ هو بالزاي والجيم أي رمي بي والله أعلم

وَلَنْ تَنَالَهُ وَأَمَّا الْعَمُودُ فَهُوَ عَمُودُ الْاِسْلَامِ وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ عُرْوَةُ الْاِسْلَامِ وَلَنْ تَزَالَ مُتَمَسِّكًا بِهَا حَتَّى تَمُوتَ

حَرَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي عُمَرَكُمُ مُّمْ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مَنَ بِحَسَّانَ وَهُو يَنْشَدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ الْيه فَقَالَ قَدْ كُنْتُ أَنْشَدُ وَفِيهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ الله أَعْمَتَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم يَقُولُ الله عَلَيه وَسَلَم يَقُولُ الله عَنَى الله عَلَيه وَسَلَم يَقُولُ الله عَنَى الله عَلَيه وَسَلَم يَعْمَرُ عَنِ الزَهْرِيِّ عَنِ الْهُ عَلَيه وَسَلَم يَعْمَدُ بْنُ الله عَنْ الْهُ عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم وَعَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْه وَسَلَم يَقُولُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْه عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْه عَلْ الله عَلْه وَالله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْم الله عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه الل

#### 

هوحسان بن ثابت بن المنذر بنحرام الأنصارى عاشهو و آباؤه الثلاثة كل واحدمائة وعشرين سنة وعاش حسان سنة فى الجاهلية وستين فى الاسلام . قوله ﴿ ان حسان أنشد الشعر فى المسجد باذن النبى صلى الله عليه وسلم ﴾ فيه جو ازانشاد الشعر فى المسجد اذا كان مباحاً واستحبابه اذا كان

أَبُنُ مُعَاذَ حَدَّنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا أُمْعَبُهُ عَنْ عَدِي « وَهُو أَبُ ثَابِت » قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بِنَ عَالِيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَحَسَّانَ بِنِ ثَابِت الجُّهُمُ أَوْهَاجِهِم قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَلَمَ يَقُولُ لَحَسَّانَ بِنِ ثَابِت الجُّهُمُ أَوْهَاجِهِم وَجِبْرِيلُ مَعَكَ . حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْنِ حَرَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدْدُونُ وَعَبْدُ الرَّحْنِ كُلُهُمْ عَنْ اللهُ عَدْدَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَرَشَى أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْمَامَة شَعْبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ حَسَانَ بْنَ ثَابِت كَانَ مَنْ كَثَرَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَبْبُهُ فَقَالَتْ يَا أَبُو الْمَامَة عَنْ هَشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ حَسَانَ بْنَ ثَابِت كَانَ مَنْ كَثَرَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَبْبُهُ فَقَالَتْ يَا أَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي شَيْبَةً وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبُو بَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ عَسْرُوقَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَة وَعَدَّرَا عَنْ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَة وَعَدَدُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَقَالَ وَعَلَالُ اللهُ عَلَى عَائِسَة وَعَدْ هَا حَسَانُ بْنُ ثَابِت يُنْشَدُهُ اللهُ عَلَى الشَّهُ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِسَة وَعَدُدُهُ اللهُ عَلَى عَالِهُ اللهُ عَلَى عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَل

حَصَانٌ رَزَاتُ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةً وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

فى عادح الاسلام وأهله أوفى هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك وهكذا كان شعر حسان وفيه استحباب الدعاء لن قال شعر آمن هذا النوع وفيه جو از الانتصار من الكفار و يجوز أيضاً من غيرهم بشرطه و روح القدس جبريل صلى الله عليه وسلم · قوله ﴿ ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ أى يدافع و يناضل . قوله ﴿ يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحو م الغوافل ﴾

أماقوله يشبب فمعناه يتغزل كذا فسره فى المشارق وحصان بفتح الحاء أى محصنة عفيفة ورزان كاهلة العقل و رجل رزين وقوله ماتزن أىماتتهم يقال زننته وأزننته اذا ظننت به خـيراً أوشراً فَقَالَتْ لَهُ عَائَشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقَ فَقَلْتُ لَمَا لَمْ تَأْذَنِينَ لَهُ يَدْخُلُ عَآيَٰكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَقَالَتْ فَأَيَّ عَذَابِ أَشَدُ مِنَ الْعَمَى وَقَدْ قَالَ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَثَنِ هُ أَبْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَثُنِ هَ أَبْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْشَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذُكُو حَصَانُ رَزَانٌ مَرَثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ يَارَسُولَ الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ يَارَسُولَ الله اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ حَسَّانُ يَارَسُولَ الله اللهَ اللهُ اللهَ عَنْ عَالْسَعْرَةُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

وَإِنَّ سَنَامَ الْجَدْ مِنْ آلِ هَاشِمِ بَنُو بِنْتِ عَنْزُومٍ وَوَالِدُكَ الْعَبْدُ قَصِيدَتَهُ هَذِهِ مِرْشَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ خَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهِذَا قَصِيدَتَهُ هَذِهِ مِرْشَ عُثْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ الْإِسْنَادِ قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ

وغرثى بفتح الغين المعجمة واسكان الراء و بالمثلثة أى جائعة و رجل غرثان وامرأة غرثى معناه لا تغتاب الناس لأنها لواغتابتهم شبعت من لحومهم. قوله ﴿ يارسولالله ائذن لى فى أبى سفيان قال كيف بقرابتى منه قال والذى أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخيير فقال حسان وان سنام المحدمن آل هاشم من بندين مخذه مو والداء العدل

وان سنام المجد من آل هاشم بنوبنت مخزوم و والدك العبد ﴾

و بعد هذا بیت لم بذکره مسلم و بذکره تنم الفائدة والمراد وهو ومن ولدت أبناء زهرة منهمو کرام ولم یقرب عجائزك المجد

المراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذبن عمر انبن مخزوم أمعبدالله والزبير وأبي طالب ومراده

يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ وَقَالَ بَدَلَ الْخَبِرِ الْعَجِينِ مِرْشِ عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً غَرِيَّةً عَنْ عَنْ جَدِّى حَدَّتَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ كُونُ مُعَلِد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَالرَّ حَمْنِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَالرَّ حَمْنِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَنْ رَشُق بِالنَّبْلِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةً فَقَالَ وَسَلَمْ فَلَا يُونِ مَالِكُ مُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَكً اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَكًا اللهُ عَلَى اللهُ عَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَكًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَسَانَ بْنِ ثَابِتٍ فَلَكًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بأىسفيان هذا المذكور المهجوأ بوسفيان بنالحارث بنعبدالمطلب وهوابن عم النبي صلىالله عليه وسلم وكان يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فىذلك الوقت ثم أسلم وحسن اسلامه وقوله ولدت أبناء زهرة منهم مراده هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية وأماقوله و والدك العبد فهو سب لأبي سفيان بن الحارث ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب وموهب غلام لبني عبدمناف وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك وهومراده بقوله ولم يقرب عجائزك المجد قوله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير المرادبالخمير العجين كإقال فيالرواية الأخرى ومعناه لأتلطفن فيتخليص نسبك منهجوه بحيث لايبقي جزءمن نسيك في نسهم الذي ناله الهجو كاأن الشعرة اذاسلت من العجين لا يبقى منها شيء فيه بخلاف مالوسلت من شيء صلب فانهار بمـــا انقطعت فبقيت منها فيه بقية .قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اهجوا قريشاً فانه أشد عليها من رشق بالنبل﴾ هو بفتح الراء وهو الرمى بها وأما الرشق بالكسر فهو اسم للنبل التي ترمى دفعة واحدة وفى بعض النسخ رشق النبل وفيه جوازهجو الكفار مالم يكن أمانُ وأنه لاغيبة فيه وأما أمره صلى الله عليــه وســلم بهجائهم وطلبه ذلك من أصحابه واحدا بعد واحد ولم يرض قول الأول والثانى حتى أمر حسان فالمقصود منه النكاية فى الكفار وقد أمر الله تعالى بالجهاد في الكفار والاغلاظ عليهم وكانهذا الهجو أشد عليهم من رشق النبل فكان مندوبا لذلك مع مافيه من كف أذاهم و بيان نقصهم والانتصار بهجائهم المسلمين قال العلماء ينبغي أنلايبدأ المشركون بالسب والهجاء مخافة من سبهم الاسلام وأهله قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ قَدْ آنَ لَـكُمْ أَنْ تَرْسِلُوا إِلَى هٰذَا الْأَسْدِ الضَّارِبِ بَذَنِيهِ ثُمَّ أَذَلَعَ لِسَانَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَالَّذَى بَعَمَٰكَ بِالْحَقِّ لَأَقْرَيْهُمْ بِلَسَانِي فَرْىَ الْأَدِيمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُ فَانَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشَ بَأَنْسَابِهَا وَإِنَّ لَى فَيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْجَلُ فَانَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُرَيْشَ بَأَنْسَابِهَا وَإِنَّ لَى فَيهِمْ نَسَبًا حَتَّى يُلَخِّصَ لَلْكَ نَسَيِى فَأَتَاهُ حَسَّانُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَارِسُولَ اللهَ قَدْ لَخَصَ لَى نَسَبَكَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لِللهَ عَلَيْهِ لَا لَكَ مَنْهُمْ كَرَّهُ مِنَ الْعَجِينِ قَالَتْ عَائِشَهُ فَسَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَائِشَهُ فَسَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ وَرَسُولِه وَقَالَتْ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَسَانُ فَشَفَى وَاللهَ فَرَسُولِه وَقَالَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَسَانُ فَشَفَى وَاللهَ قَلَ كَسَلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ عَاللهَ فَي وَاللهُ فَي وَاللهُ فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَالَهُ فَي حَسَّانُ فَشَفَى وَاللهَ قَلَ كَسَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ عَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاللهَ قَلْ كَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَشَولُ الله قَلْ وَاللهُ فَي ذَاكَ الْجَنَاءُ وَقَالَتُ مَنْ مَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا لَهُ شَيَعَتُهُ الْوَقَاءُ وَاللّهُ شَيَعَتُهُ الْوَقَاءُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ فَي ذَاكَ الْجَلَوْدُ عَلَى اللهُ فَي ذَاكَ الْجَلَوْلُ اللهُ شَيَعَتُهُ الْوَقَاءُ وَسُلُولًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

من دون الله فيسبو الله عدوا بغير علم ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفحش إلا أن تدعوالى ذلك ضرورة لابتدائهم به فيكف أذاهم ونحوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ﴿قد آن لكم ﴾ أى حان لكم ﴿أن ترسلوا الىهذا الأسد الضارب ذنبه ﴾ قال العلماء المراد بذنبه هنا لسانه فشمه نفسه بالأسد في انتقامه و بطشه اذا اغتاظ وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه كما فعل حسان بلسانه حين أدلعه فجعل يحركه فشبه نفسه بالأسد ولسانه بذنبه . قوله ﴿ثم أدلع لسانه ﴾ أى أخرجه عن الشفتين يقال دلع لسانه وأدلعه ودلع اللسان بنفسه ، قوله ﴿لافرينهم بلساني فرى الاديم ﴾ أى لأمز قن أعراضهم تمزيق الجلد ، قوله صلى الله عليه وسلم ﴿هجاهم حسان فشنى واشتنى والمناهي المؤمنين واشتنى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عن الاسلام والمسلمين قوله ﴿هجوت محمداً برا تقيا ﴾ وفي كثير من النسخ حنيفا بدل تقيا فالبر بفتح الماء الواسع الخير وهو مأخوذ من البر بكسر الباء وهو الاتساع في الاحسان وهو اسم جامع للخير وقيل البرهنا

لعرْض مُحَمَّد منْكُمْ وقَاءُ ثَكُلْتُ بُنِيَّى إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثيرُ النَّقْعَ مِنْ كَنفَىْ كَداء عَلَى أَكْتَافِهَا الْأَسَلُ الظِّمَاءُ تَلَطُّمُهُر. آ بالخَمْر النِّسَاءُ

فَانُّ أَبِي وَوَالدُّهُ وَعرْضي يُبَارِينَ الْأَعنَّـةَ مُصْعدَات تَظَـــ لُ جَيَادُنَا مُتَمَطِّرَات

بمعنى المتنزهءن المآثم وأما الحنيف فقيل هو المستقيم والأصح أنه المائل الى الخير وقيل الحنيف التابع ملةابراهيم صلى الله عليه وسلم · قوله ﴿شيمته الوفاء﴾ أى خلقه . قوله ﴿ فَانَ أَبِّي وَوَالَّذَتِي وَعَرْضِي لَعَرْضَ مُحَمَّدَ مَنْكُمْ وَقَاءً ﴾

هذا بما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الانسانهو نفسه لاأسلافه لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف وقال غيره عرض الرجل أموره كلها التي يحمَد بها ويذم من نفسه وأسلافه وكل مالحقه نقص يعيبه وأما قوله وقاء فبكسر الواو و بالمد وهو ماوقيت بهااشي ً. قوله ﴿ تثير النقع ﴾ أي ترفع الغبار وته:جه . قوله ﴿ من كَ:في كداء ﴾ هو بفتح النون أي جانبي كداء بفتح الكاف و بالمد هي ثنية على باب مكة سبق بيانها في كتاب الحج وعلى هذه الرواية في هذا البيت اقواء مخالف لباقيها و في بعض النسخ غايتها كدا وفي بعضهاموعدها كداء. قوله ﴿ يبارين الْأَعْنَةُ ﴾ ويروى يبارعن الاعنة قالالقاضي الأولهو رواية الاكثرينومعناه أنها لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جبذها لها وهي منازعتها لها أيضا قال القاضي وفي رواية ابن الحذاء يبارين الاسنة وهي الرماح قال فان صحت هذه الرواية فمعناها أنهن يضاهين قوامها واعتدالها . قوله ﴿ مصعدات ﴾ أى مقبلات اليكم ومتوجهات يقال أصعد في الارض اذا ذهب فيها مبتدئا ولا يقال للراجع قوله ﴿ على أكتافها الأسل الظهاء ﴾ أما أكتافها فبالتاء المثناة فوق والأسل بفتح الهمزة والسين المهملة وبعدها لامهذه رواية الجمهور والأسل الرماح والظهاء الرقاق فكأنها لفلة مائها عطاش وقيل المراد بالظاء العطاش لدماء الاعداء وفي بعض الروايات الاسد الظاء بالدال أيالرجال المشبهون للائسد العطاش الى دمائكم. قوله ﴿ تظل جيادنا متمطرات ﴾ أي تظل خيولنا مسرعات

فَانْ أَعْرَضْتُمُوا عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشَفَ الْغَطَاءُ وَإِلَّا فَاصْبِرُوا لِضَرَابِ يَوْمِ يُعِزُ اللهُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ اللهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ وَقَالَ اللهُ قَدْ يَسَرْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللّقَاءُ وَقَالَ اللّهَ قَدْ يَسَرْتُ جُنْدًا هُمُ الْأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللّقَاءُ يُلاقِي هَكًا لللّهَاءُ فَيْنَا مَعَد سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ فَيَنَا وَمُو رَسُولَ اللهَ مِنْ مَعَد سِبَابٌ أَوْ قِتَالٌ أَوْ هِجَاءُ فَيَنَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَجُبْرِيلٌ رَسُولَ اللّهَ فِينَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَجُبْرِيلٌ رَسُولَ اللّهَ فِينَا وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ

مِرْشُ عَمْرُ و النَّاقَدُ حَدَّ ثَنَا عُمْرُ بْنُ يُونُسَ الْمَيَامِیُّ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإسْلَامِ وَهِي أَبِي كَثِيرِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِي مُشْرِكَةُ قَدَعُونُهَا يَومًا فَأَسْمَعَتْنِي فَي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَهُ فَأَنَيْتُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنِّي كُنْتُ اذْعُو أُمِّ الْيُومَ فَأَسَّمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللهَ إِنِّهُ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ وَتَا اللهُ عَلَيْ فَدَعُونُهَا الْيَوْمَ فَأَسَّمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ

يسبق بعضها بعضا . قوله ﴿ تلطمهن بالحمر النساء ﴾ أى تمسحهن النساء بخمرهن بضم الخا والميم جمع خمار أى يزلن عنهن الغبار وهذا لعزتها وكرامتها عندهم وحكى القاضى أنه روى بالخر بفتح الميم جمع خمرة وهو صحيح المعنى لكن الأولهو المعروف وهو الأبلغ فى اكرامها . قوله ﴿ وقال الله قديسرت جندا ﴾ أى هيأتهم وأرصدتهم . قوله ﴿ عرضتها اللقاء ﴾ هو بضم العين أى مقصودها ومطلوبها . قوله ﴿ ليس له كفاء ﴾ أى مماثل ولا مقاوم والله أعلم

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْد أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشُرًا بِدَعُوة نَبِّي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَاذَا هُوَ مُجَافُّ فَسَمعَتْ أَمِّي خَشْفَ قَدَمَى فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَاأَبَا هُرَرْةَ وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاء قَالَ فَأَغْتَسَلَتْ وَلَبَسَتْ درْعَهَا وَعَجَلَتْ عَنْ خَمَـارِهَا فَفَتَحَت الْبَابَ ثُمَّ قَالَتْ يَاأَبَاهُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكى مَنَ الْفَرَحِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱلله أَبْشُرْ قَد ٱسْتَجَابَ ٱللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّ أَى هُرَيْرَةَ غَهَمَدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱلله ٱدْءُ ٱللهَ أَنْ يُحَبِّبَنى أَنَا وَأُمِّى إِلَى عَبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبُهُمْ ٱلْيِنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا يَعْنَى أَبَا هُرَ يُرَةً وَأُمَّهُ إِلَى عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ الَّيْهِمُ الْمُؤْمِنينَ فَعَا خُلقَ مُؤْمِنْ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَابِي إِلَّا أَحَبَّنِي مِرْشِ ثُمِّيبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْر أَبْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيِنْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَن الْأَعْرَج قَالَ سَمْعَتُ أَبَا هُرِيرَةَ يَقُولُ إِنَّكُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثُرُ الْحَديثَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَٱللَّهُ الْمَوْعَدُكُنْتُ رَجُلًا مُسْكِينًا أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله ﴿ فصرتالى البابفاذاهو مجاف ﴾ أى مغلق . قوله ﴿ خشف قدى ﴾ أى صوتهما فى الأرض وخضخضة الماء صوت تحريكه وفيه استجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور بعين المسئول وهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم واستحباب حمدالله عند حصول النعم

\_\_\_\_ باب من فضائل ابی هریرة رضی الله عنه ﴿ الله عنه الله عنه ﴿ الله عنه عنه الله عنه

عَلَى مَلْءَ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلْهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلْهُمُ الْقَيَامُ عَلَى أَمْوَالهُمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ فَآنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمَعَهُ مَنِّي فَبَسَطْتُ ثُوبِي حَتَّى قَضَى حَديثُهُ ثُمَّ ضَمَمْتُهُ إِلَىَّ فَنَا نَسيتُ شَيئًا سَمعتُهُ منهُ مَرِثْنِي عَبْدُ ٱلله بْنُ جَعْفَر بْن يَحْنَى بْن خَالد أَخْبَرَنَا مَعْنُ أَخْبَرَنَا مَالكُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ أَنْ مُمَيْد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَر كَلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ عَن الاَّعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْخَديث غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا ٱنْتَهَى حَديثُهُ عِنْدَ ٱنْقَضَاء قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَديثه الرِّوَايَةَ عَنِ النَّتِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَبْسُطُ ثُوبَهُ إِلَى آخره و حَدِثْنِي حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْمَى التُّجِينُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونَسُ عَنِ ابْن شهَابِ أَنَّ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّتُهُ أَنَّ عَائَشَةَ قَالَتْ أَلَا يُعْجُبُكَ أَبُو هُرَيْرَةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِحُجْرَتَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُسْمُعَنَى ذَلَكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضَىَ سُبْحَتَى وَلَوْ أَدْرَكُتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدَيثَ كَسَرْ دَكُمْ قَالَ أَبْنُ شَهَابِ وَقَالَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَدْ أَكْثَرَ وَاللَّهُ الْمَوْعُدُ وَيَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَتَحَدَّثُونَ مثلَ أَحَاديثه وَسَأَخْبُرُكُمْ عَنْ ذَلْكَ إِنَّ اخْوَانِي مَنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَرْضِيهِمْ وَ إِنَّ اخْوَانِي مِنَ

قوله ﴿ كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل على بطنى ﴾ أى ألازمه وأقنع بقوتى ولا أجمع مالا لذخيرة ولاغيرها ولا أزيد على قوتى والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة وليس هومن الخدمة بالاجرة. قوله ﴿ يقولون ان أباهريرة يكثر الحديث والله الموعد ﴾

الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغُامُمُ الصَّهُ قُ بِالْأَسُواقِ وَكُنْتُ أَلْزُمْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى مَلْ عَظِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمًا أَيْكُمْ يَبْسُطُ ثَوْ بَهُ فَيَأْخُذُ مَنْ حَديثِي هَذَا ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِي فَانَّهُ لَمْ يَنْسَ شَيئًا سَمْعُهُ فَلَبَسَطْتُ بُرْ دَةً عَلَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَديثِه ثُمَّ جَمْعُتُهَا إِلَى صَدْرِي فَلَ نَسْيتُ بَعْدَذٰلكَ سَمْعُهُ فَلَبَسَطْتُ بُرْ دَةً عَلَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَديثِه ثُمَّ جَمْعُتُهَا إِلَى صَدْرِي فَلَ نَسْيتُ بَعْدَذٰلكَ الْيُومُ شَيئًا حَدَّتَنِي بِهِ وَلُولًا آيَتَانَ أَنْزَلَهُمَا اللهُ فَى كَتَابِهِ مَا حَدَّثُتُ شَيئًا أَبِدًا إِنَّ الذِينَ اللهِ يَكْتُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مَنَ الْبَيْنَاتَ وَالْهُدَى إِلَى آخِر الْآيَتُيْنَ وَمِرْثَى عَبْدُ اللهُ بْنُعَدْ الرَّحْنِ اللهَ يَتَعْدُ اللَّهُ مَنْ عَدْ اللهَ بْنُ عَبْدَ اللهَ بْنُ عَبْدَ اللهَ بُنُ عَبْدَالرَّحْنِ اللهُ عَلَيْ وَمَا أَنْهُ مَن اللهُ عَنْ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمَا أَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بَنْ وَلَوْلُونَ إِنَّ أَبَاهُمَ يْرَةً يُكْثَرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ بَنَوْ وَحَدَيْمُ وَلُونَ إِنَّ أَبِاهُمُ يْرَةً يُكْثَرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَنْ وَسَلَمْ بَنْ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَعْدِ وَحَدِيْهُمْ

مَرْثُنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقَدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عَمْرَ « وَ اللَّفَظُ لَعَمْر و » قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

معناه فيحاسبني ان تعمدت كذباً و يحاسب من ظن بى السوء . قو له ﴿ يشغلهم الصفق بالأسواق﴾ هو بفتح الياء من يشغلهم وحكى ضمها وهو غريب والصفق هو كناية عن التبايع وكانوا يصفقون بالأيدى من المتبايعين بعضها على بعض والسوق مؤنثة و يذكر سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى بسط ثوب أبي هريرة و قوله ﴿ كنت أسبح فقام قبل أن أقضى سبحتى ﴾ معنى أسبح أصلى نافلة وهي السبحة بضم السين قيل المراد هنا صلاة الضحى . قوله ﴿ لم يكن يسرد الحديث كسردكم ﴾ أي كثره و يتابعه والله أعلم

عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَدَّد أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي رَافِعٍ وَهُوكَاتِبُ عَلِيّ قَالَ سَمْعَتُ عَلِيًّا رَضَى اللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَدِيًّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَاللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَدَّاتِ فَقُلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَاللهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ بَعَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَمَا كَتَابٌ فَقُلُومُ مَنْهَا فَانْطَلَقُنَا تَعَادَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَهُو يَقُولُ بَعَنَا مَعَى كَتَابٌ فَقُلُومُ مَنْهَا فَانْطَلَقُنَا لَتُعْرَجِي الْكَتَابَ فَقَالَتُ مَا مَعِي كِتَابٌ فَقُلُنَا لَتُخْرِجِي

#### 

قوله ﴿ روضة خاخ ﴾ هي بخاين معجمتين هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة في جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب و وقع في البخاري من رواية أبي عوانة حاج بحاء مهملة والجيم واتفق العلماء على أنه من غلط أبي عوانة وانما اشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والجيم وهي موضع بين المدينة والشام على طريق الحجيج وأما روضة خاخ فبين مكة والمدينة بقرب المدينة قال صاحب المطالع وقال الصائدي هي بقرب مكة والصواب الأول . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فان بها ظعينة معها كتاب ﴾ الظعينة هذا الجارية وأصلها الهودج وسميت بها الجارية لأنها تكون فيه واسم هذه الظعينة سارة مولاة احمران بن أبي صيفي القرشي . و في هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم سواء كان رجلا أو امرأة وفيه هتك ستر المفسدة اذا كان فيه مصلحة أو كان في الستر مفسدة وانميا في الندب الستر اذا لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة وعلى هذا تحمل الاحاديث الواردة في الندب الما وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك في الندب الي الستر وفيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذبوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعاً لانهيت منه الآية وفيه أنه لا يحد العاصي ولا يعزر إلا باذن الامام وفيه إن الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله وقال بعض المالكية يقتل إلاأن يتوب و بعضهم يقتل وان تاب الماسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله وقال بعض المالكية يقتل إلاأن يتوب و بعضهم يقتل وان تاب

الْكَتَابَ أَوْ لَتُلْقَيَنَّ الشِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ منْ عَقَاصَهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا فِيهِ مَنْ حَاطَبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّة يُخْبُرُهُمْ بَبَعْض أَمْر رَسُول اُلله صَلَّى اُللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اُللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَاحَاطُبُ مَا هٰذَا قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَىَّ يَارَسُولَ ٱلله إِنِّي كُنْتُ ٱمْرَأَ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ حَليفًا لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَنْفُسَهَا وَكَانَ مَّنْ كَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بَهَا أَهْلِيهِمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنَى ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخَذَ فِيهِمْ يَدًا يَحْمُونَ بَهَا قَرَابَى وَلَمْ أَفْعَلُهُ كُفْرًا وَلَا اُرْتَدَادًا عَنْ ديني وَلَا رضًا بِالْـكُـفْرِ بَعْدَ الْاسْــلَامِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَدَقَ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنَى يَارَسُولَ الله أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا ٱلْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهَدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اُطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخذُوا عَدُوِّى وَعَـدُوَّكُمْ أُولِيَاءَ وَلَيْسَ في حَديث أَبي بَـكُم وَزُهَيْر ذكرُ الآيَة وَجَعَلَهَا إِسْحَقُ في رَوَايَته مَنْ تَلَاَوَة سُفْيَانَ مِرِيْنِ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ إِدْرِيسَ حِ وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطَىٰ حَـدَّثَنَا خَالْدُ

وقالمالك يجتهد فيه الامام . قوله ( تعادى بناخيلنا ) هو بفتح التاء أى تجرى . قوله ( فأخرجته من عقاصها ) هو بكسر العين أى شعر ها المضفور وهو جمع عقيصة. قوله صلى الله عليه وسلم ( لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شدّم فقد غفرت لكم ) قال العلماء معناه الغفر ان لهم فى الآخرة والا فان توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه فى الدنيا ونقل القاضى عياض الاجماع على اقامة الحد

« يَعْنَى أَنْ عَبْدَ الله » كُلُّهُمْ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَعْدَ بِنْ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السَّلَمَ عَنْ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَبَا مَرْ ثَدَ الْفَنُوَى وَالزَّيْرَ بِنَ الْعَوَّامِ وَنُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَبَا مَرْ ثَدَ الْفَنُوى وَالزَّيْرَ بِنَ الْعَوَّامِ وَكُنَّنَا فَارَسَ فَقَالَ الْفَلُقُوا حَتَى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَانَّ بِهَا أَمْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كَتَابٌ مَنْ حَاطِب إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَذَكَرَ بَمِعْنَى حَديث عَبَيْدُ الله بِنَ أَبِي رَافِع عَنْ عَلَيْ مَتَابٌ مُن وَعَلَيْهُ بَنُ سُعِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ حَ وَحَدَّثَنَا أَمُحَدُدُ بَنُ رُحْعٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَلَيْ مَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَارَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَارَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتَ الله كَلُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتَ لَوْسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتَ مَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَذَبْتُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

مِرْ عَنْ بُنُ عَبْدِ ٱللهَ حَدَّ ثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُمَدَّ قَالَ قَالَ ٱبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي أَبُو الزَّبِيرِ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهَ يَقُولُ أَخْبَرَ تَنِي أُمُّ مُبَشِّرٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وأقامه عمر على بعضهم قال وضرب الذي صلى الله عليه وسلم مسطحا الحد وكان بدريا . قوله وعن على رضى الله عنه قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبامر ثدالغنوى والزبير بن العوام وفى الرواية السابقة المقداد بدل أبى مرثد و لا منافاة بل بعث الأربعة عليا والزبير والمقداد وأبا مرثد . قوله ويارسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله عليه وسلم كذبت لايدخلها فانه شهد بدرا والحديبية في فيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم وفيه أن لفظة الكذب هي الاخبار عن الشيء على خلاف ماهو عمدا كان أو سهوا سواء كان الاخبار عن ماض أو مستقبل وخصته المعتزلة بالعمدوهذا يرد عليهم وسبقت المسئلة في كتاب الايمان وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب الافي الاخبار عن الماضى بخلاف ما هو مستقبل وهذا الحديث يرد عليه والله أعلم

يَقُولُ عْنَدَ حَفْصَةَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا يَحْتَهَا قَالَتْ بَلَكُ عِنْدَ حَفْصَةً لَا يَدُخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ الَّذِينَ بَايَعُوا يَحْتَهَا قَالَتْ بَلَكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مِرْشُنَ أَبُوعَامِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِ حَدَّقَنَا أَبُو عَامِ حَدَّقَنَا أَبُو عَامِ عَدْ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّ ثَنَا بُرَيْدَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَازُلُ بِالْجُعْرَانَة بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدَينَة وَمَعَهُ بِلَالْ فَأَنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ أَعْرَابِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ أَعْرَابِي فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَجُلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُهُ الْمَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمُؤْتِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَالَقَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَال

# \_... باب من فضائل أصحاب الشجرة ﴿ الله عَنَهُم ﴾ ﴿ أَهُلَ بِيعَةَ الرضوان رضى الله عنهم ﴾

قرله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يدخل النار ان شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها ﴾ قال السلماء معناه لا يدخلها أحدمنهم قطعاكما صرح به فى الحديث الذى قبله حديث حاطب وانمها قال ان شاء الله للتبرك لا للشك وأما قول حفصة بلى وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لحا فقالت وان منكم الاواردها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ثم ننجى الذين اتقوا فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته صلى الله عليه وسلم والصحيح أن المراد بالورود فى الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها و ينجو الآخرون

\_\_\_\_\_ باب من فضائل أبى موسى وأبى عامر الأشعريين رضى الله عنهما رجيج بســــــ في الحديث الأول فضيلة ظاهرة لابى موسى و بلال وأم سلمة رضى الله عنهم وفيه استحباب

عَلَى أَبِي مُوسَى وَ بَلَالَ كُهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ إِنَّ لَهَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَأَقْبَلَا أَنْتُمَا فَقَالَا قَبْلْنَا يَارَسُولَ ٱللَّهُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ ٱللهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَدَح فيه مَا ۖ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَ جَعَ فيه ثُمَّ قَالَ ٱشْرَبَامْنُهُ وَأَفْرِغَا عَلَىٰوُجُوهِكُمَا وَنُحُووكُما وَأَبْشِرَا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا مَا أَمَرَهُمَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَنَادَتْهُمَا أَمُّ سَلَمَةَ منْ وَرَاء السَّتْر أَفْضلًا لْأُمِّكُمَا مَنَّا فِي إِنَاكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَامِنْهُ طَائْفَةً مِرْشَ عَبْدُ الله بْنُ بَرَّاد أَبُو عَامر الْأَشْعَرِيُّ وَ أَبُوكُرَ يِبِ مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ « وَ اللَّهْظُ لأَى عَامِر » قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن بُرِيد عَن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَكَ فَرَغَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مُنَيْنِ بَعَثَ أَبَّا عَامر عَلَى جَيْش إِلَى أَوْطَاس فَلَقَى دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّة فَقُتلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ ٱللهُ أَصْحَابَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَني مَعَ أَبِي عَامِر قَالَ فَرُمَى أَبُوعَامِر في رُكْبَته رَمَاهُ رَجُلُ منْ بَني جُشَم بسَهُم فَأَثبَتُهُ فِي رُكْبَتِه فَانْتَهَيْثُ الَّيْهِ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مِنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ قَاتِلِي تَرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانِي قَالَ أَبُو مُوسَى فَقَصَدْتُ لَهُ فَاعْتَمَدْتُهُ فَلَحْقُتُهُ فَلَتَّا رَآنِي وَلَيْ عَنِّي ذَاهِبًا فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَاتُ أَقُولُ لَهُ أَلَا تَسْتَحِي أَلَسْتَ عَرَبيًّا أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَالْتَقَيْتُ أَنَا وَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا أَنَا وَهُوَ ضَرْبَتَيْنَ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَى عَامر فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَتَلَ صَاحَبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَٰذَا السَّهُمَ فَنَزَعْهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَقَالَ يَاأُبْنَ أَخِي ٱنْطَلَقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَقْرُ ثُهُ مَنَّى السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامَ اسْتَغْفُرْ لَى

البشارة واستحبابالازدحام فيها يتبرك به وطلبه بمن هومعه والمشاركة فيه . قوله ﴿ فنزامنه الماء ﴾

قَالَ وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُوعَامِ عَلَى النَّاسِ وَمَكَثَ يَسِيرًا ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ فَلَتْ رَجَعْتُ إِلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَجَنَيْهُ فَأَخْبَرُنَهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرَ مَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَخَبَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْهُ وَسَلَّمَ بَعْهُ وَسَلَّمَ بَعْهُ وَسَلَّمَ أَعْفُر لَعُبَيْدً أَبِي عَامِرٍ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهُ ثُمَّ وَقَلَ اللهُمَّ اعْفُر لَعُبَيْدً أَبِي عَامِرٍ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهُ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ اعْفُر لَعُبَيْدً أَبِي عَامِرَ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهُ ثُمَّ قَالَ اللّهُمَّ الْقُهُمُ اعْفُر لَعُبَيْدً أَيْ عَامِرٍ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهُ ثُمُّ قَالَ اللّهُمَّ اعْفُر لَعُبَيْدً أَيْ عَامِ حَتَّى رَأَيْثُ بَيَاضَ إِبْطَيْهُ ثُمُّ قَالَ اللّهُمَّ اعْفُر لَعْبَدُ أَيْ عَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَ اعْفُر لَعْبَدِ اللهُ بْنَ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ اعْفُر لَعْبَدِ اللهُ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُمَّ اعْفُر لَعْبَدِ اللهُ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَامِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ ا

هوبالنون والزاى أى ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع . قوله ﴿على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ أمامر مل فباسكان الراء وضمها وهو الذى ينسج فى وجهه بالسعف ونحوه و يشد بشريط ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل وحكى رملته فهو مرمول وأما قوله وعليه فراش فكذا وقع فى صحيح البخارى ومسلم فقال القابسي الذى أحفظه فى غير هذا السند عليه فراش قال وأظن لفظة ما سقطت لبعض الرواة وتابعه القاضى عياض وغيره على أن لفظة ما ساقطة وأن الصواب اثباتها قالوا وقد جاء فى حديث عمر فى تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبيه . قوله ﴿ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبى عامر حتى رأيت بياض ابطيه الى آخره ﴾ فيه استحباب الدعاء واستحباب رفع اليدين فيه وأن الحديث الذى رواه أنس أنه لم يرفع يديه الافى ثلائة مواطن محمول على أنه لم يره والافقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطناً

مَرْشِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْأَعْرِفُ أَصُواتَ رُفْقَة الْأَشْعَرِيِّينَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى الْأَعْرِفُ أَصُواتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ . بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ . بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ . أَنْ اللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ . أَنْ اللَّيْلُ وَإِنْ كُنْتُ . أَنْ اللَّيْلُ وَإِنَّا اللَّيْلُ وَأَعْرِفُ مَنَا وَلَهُمْ مِنْ أَصُواتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ . أَنْ اللَّيْلُ وَإِنْ كُنْتُ اللهُ اللهُ وَمِنْهُمْ حَكِيمَ إِذَا لَقِي الْخَيْلَ أَوْقَالَ الْعَدُو قَالَ الْمُمْ وَإِنْ كُنْتُ . أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### \_\_\_\_ باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم هي \_\_\_\_

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وان كنتهم أر منازلهم حين زلوا بالنهار ﴾ أماقوله صلى الله عليه وسلم يدخلون فبالدال من الدخول هكذا هو فى جميع نسخ بلادنا ونقله القاضى عن جمهور الرواة فى مسلم وفى البخارى قال ووقع لبعض رواة الكتابين يرحلون بالراء والحاء المهملة من الرحيل قال واختار بعضهم هذه الرو ايةقلت والأولى صحيحة أو أصح والمراد يدخلون منازلهم إذا خرجوا لشغل ثم رجعوا وفيه دليل لفضيلة الأشعريين وفيه أن الجهر بالقرآن فى الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم أو لمصل أو غيرهما ولا رياء والله أعلم والرفقة بضم الراء وكسرها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ومنهم حكيم إذا لتى الخيل أو قال العدو قال لهم ان أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم ﴾ أى تنتظروهم ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم قال القاضى واختلف شيوخنا فى المراد بحكيم هنا فقال أبو على الجياني هو اسم علم لرجل وقال أبو على الهدفي هو صفة من الحكمة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الإشعريين إذا أرملوا فى الغزو الى آخره ﴾ الهدفي هو صفة من الحكمة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الإشعريين إذا أرملوا فى الغزو الى آخره ﴾ الم

فِي الْغَزْوِ أَوْقَلَّ طَعَامُ عِيَالِهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدِ ثُمَّ ٱقْتَسَمُوهُ بَيْهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِد بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

حَرَثَىٰ عَبَّاسُ بَنُ عَبْدَ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَهْدُ بَنُ جَعْفَرِ الْمَعْقِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّصْرُ « وَهُو اَبْنُ مُحَمَّدُ الْبَيَامِيْ » حَدَّثَنَا عَمْرِ مَهُ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلِ حَدَّثَنِي اَبْنُ عَبَّسِ قَالَ كَانَ النَّسُلُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّسَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ النَّيْ الله ثَلَاثُ أَعْطَيْمِنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَنْدَى أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ أَمُّ حَبِيبَةَ بَنْتُ النِّي الله ثَلَاثُ أَعْطَيْمِنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةً تَعْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُعَاوِيَةً تَعْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَتُوَمِّنَى اللهُ عَلَيْ وَلُولًا أَنَّهُ طَلَبَ حَتَى أَقَالَ الْمُعْرِقِ وَلُولًا أَنَّهُ طَلَبَ عَتَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلُولًا أَنَّهُ طَلَبَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

معنى أرملوا فنى طعامهم وفى هذا الحديث فضيلة الأشعريين وفضيلة الايثار والمواساة وفضيلة خلط الأزواد فى السفر وفضيلة جمعها فى شئ عند قلتها فى الحضر ثم يقسم وليس المراد بهذا القسمة المعروفة فى كتب الفقه بشروطها ومنعها فى الربويات واشتراط المواساة وغيرها وانما المراد هنا اباحة بعضهم بعضاً ومواساتهم بالموجود. وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فهم منى وأنا منهم ﴾ سبق تفسيره فى باب فضائل جليبيب

قوله ﴿أحمد بن جعفر المعقرى﴾ هو بفتح الميم واسكان العين المهملة و بكسر القاف منسوب الى معقر وهى ناحية من الىين. قوله ﴿حدثنا أبو زميل قال حدثنى ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون الى أبى سفيان ولا يقاعدونه فقال لذبى صلى الله عليه وسلم يانبى الله ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندى أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبى سفيان أز وجكها قال فم قال ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك قال نعم قال و تؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم

ذَٰلِكَ مِنَ الَّنِّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاأَعْظَاهُ ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ نَعَمْ

قال أبو زميل ولو لا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئًا الاقال نعم﴾ أما أبو زميل فبضم الزاى وفتح الميم واسكان الياء واسمه سماك بن الوليدالحنفي اليمامي ثم الكوفي وأما قوله أحسن العرب وأجمله فهو كقوله كان النبي صلىالله عليه سلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا وقد سبق شرحه فى فضائل النبى صلى الله عليه وسلم ومثله الحديث بعده في نساء قريش أحناه على و لد وأرعاه لزوج قال أبو حانم السجستاني وغيره أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم لكن لا يتكلمون به الا مفرداً قال النحويون معناه وأجمل من هناك واعلم أن هذا الحديث من الاحاديث المشهورة بالاشكال و وجه الاشكال أن أباسفيان انما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لاخلاف فيه وكان النبي صلى اللهعليهوسلم قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل قال أبو عبيدة وخليفة بن خياط وابن البرقي والجمهور تنوجها سنة ست وقيل سنة سبع قال القاضي عياض واختلفوا أين تزوجها فقيل بالمدينة بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور بأرض الحبشة قال واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك فقيل عثمان وقيل خالد بن سعيد بن العاصي باذنها وقيل النجاشي لأنه كانأميرا لموضع وسلطانهقال القاضيوالذي في مسلم هنا أنه زوجها أبوسفيان غريب جدا وخبرها مع أبيسفيان حين و رد المدينة في حال كالهره مشهور ولم يزد القاضي على هذا وكال ابن حزم هذا الحديث وهم من بعض الرواة لأنه لاخــلاف بين النــلس أن النبي صــلى الله عليــه وســلم تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر وهي بأرض الحبشة وأبوها كافر وفىرواية عنابنحزم أيضاً أنه قالموضوع قال والآفة فيه من عكرمة بنعمار الراوى عنأبى زميل وأنكر الشيخ أبوعمرو بنالصلاح رحمهالله هذا على ابنحزم و بالغ في الشناعةعليه قال وهذاالقول منجسارته فانه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار واطلاق اللسان فيهم قالولانعلم أحدامن أئمة الحديث نسب عكرمة بنعمار الى وضع الحديث وقدو ثقه وكيع وبحيى بنمعين وغيرهما وكانمستجاب الدبموة قال وماتوهمه ابن حزم من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه وغفلة لانه يحتمل أنهسأله تجديد عقد النكاح تطييبا لفلبه لابه كان ربمــايرى عليها غضاضة منرياسته ونسبه أنتزوج بنته بغير رضاه أوأنه ظن أناسلام الاب فيمثل هذا

صَرَشَ عَبْدُ الله بْنُ بَرَّاد الْاَشْعَرِيُّ وَمُحَدُ بْنُ الْعَلَاء الْهُمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة حَدَّ ثَنَى بُرِيْدُ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَلَعَنَا عُخْرَجُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَخَوْنَ بِالْبَيْنِ غَفَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ الَيْه أَنَا وَأَخَوَانِ لِى اَنَّا أَصْغَرُهُمَا أَحَدُهُما أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ وَغَيْنَ بِالْمَيْنِ فَوَرَجْمَا أَوْ بُرْدَةَ وَالآخَرُ الله وَعَيْنَ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالله وَكَانَ نَاسُ مِنَ النَّاسِ مَنَ النَّاسِ مَنَ النَّاسَ مَنَ النَّاسِ مَنَ النَّاسُ وَالله وَكُونَ الله وَالله والله و

يقتضى تجديد العقدوقدخفى أوضح من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان بمن كثر علمه وطالت صحبته هذا كلام أبي عمر و رحمه الله وليس فى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقدولاقال لأبى سفيان أنه يحتاج الى تجديده فلعله صلى الله عليه وسلم أراد بقوله نعم أن مقصودك يحصل وان لم يكن بحقيقة عقد والله أعلم

### ـــ ﴿ إِنَّ بَابِ مَن فَضَائِلَ جَعَفَرُ وَأَسْمَـاءَ بَنْتَ عَمِيسَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُم ﴾ ﴿ وأهل سفينتهم رضىالله عنهم ﴾

قوله ﴿ أنا واخوان لى أنا أصغرهم ﴾ هكذ هو فى النسخ أصغرهما والوجه أصغرمنهما . قوله ﴿ فأسهم لنا أوقال أعطانا منها ﴾ هذا الاعطاء محمول على أنه برضا الغانمين وقدجا فى صحيح البخارى ما يؤيده و فى رواية البيهقى التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم المسلمين فشركوهم فى سهمانهم

يَقُولُونُ لَنَا يَعْنَى لأَهْلِ السَّفينَة نَحْنُ سَبَقْنَاكُمْ بالهجْرة قالَ فَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنتُ عُمَيْس وَهِي مَّنْ قَدَمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَة زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاثْرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إَلَى النَّجَاشِّي فَيمَنْ هَاجَرَ الَيْهِ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ مُحَمُّر حينَ رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هٰذِه قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عَمَيْسِ قَالَ عُمَرُ الْحَبَشِيَّةُ هٰذِه الْبَحْرِيَّةُ هٰذِه فَقَالَتْ أَسْمَاءُ نَعْم فَقَالَ عُمْرُ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهُجْرَة فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنكُمْ فَغَضبَتْ وَقَالَتْ كَلَمَةً كَذَبْتَ يَاعُمَرُ كَلَّ وَاللَّه كُنْتُمْ مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُطعمُ جَالْعَكُمْ وَيَعَظُ جَاهَلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاء فِي الْحَبَشَةِ وَذَٰلِكَ فِي اللَّه وَفِي رَسُولِهِ وَأَيْمُ اللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَاماً وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَذْكُرَ مَاقُلْتَ لرَسُول الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ كُنَّا أَوْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لَرَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُهُ وَوَاللهَ لَاأَكْذَبُ وَلَا أَزِيعُ وَلَا أَزِيعُ وَلَا أَزِيدُ عَلَى ذَلَكَ قَالَ فَلَكَ جَاءَ النَّبَّي صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَانَبِيَّ ٱلله إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحْدَثُهُ وَلَكُمْ أَنَّهُ أَهْلَ السَّفينَة هُجْرَتَان قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفينَة يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأِلُونِي عَنْ لَهـذَا الْحَديث مَامَنَ الَّذَنَيَا شَيْءَ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهُم مَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولهالعمر رضى الله عنه ﴿ كذبت ﴾ أى أخطأت وقد استعملوا كذب بمعنى أخطأ . قولها ﴿ وكنا فَي دار البعداء البغضاء في الدين لأنهم كفار الاالنجاشي وكان يستخفى باسلامه عن قومه و يورى لهم . قولها ﴿ يأتونى أرسالا ﴾ بفتح الهمزة أى أفواجا

وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو مُرْدَةَ فَقَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا هُوسَى وَ إِنَّهُ لَيْسَتَعِيدُ هَذَا الْحَديثَ مِنِي مَرَّتُ مُحَدُّ بِنُ حَدَّ نَنَا جَرْ حَدَّ نَنَا جَرْ حَدَّ نَنَا جَرْ اللَّهَ عَنْ مَا اللَّهَ عَنْ مُعَاوِيةً بِنْ قُرَّ عَنْ عَالَدُ بْنِ عَمْرُو أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَنِي عَلَى سَلْبَانَ وَصُهَيْبِ وَبِلَالً فَى نَفَر فَقَالُوا وَالله عَنْ عَالَدُ بْنِ عَمْرُو أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَنِي عَلَى سَلْبَانَ وَصُهَيْبِ وَبِلَالً فَى نَفَر فَقَالُوا وَالله مَا خَذَهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكُم اللَّهُ فَقَالُ الله مَنْ عُدُق عَدُو الله مَا خَذَهَا قَالَ فَقَالَ الله بَكْر لَعَلَكَ أَغَضَبْتَهُمْ لَيْنَ فَقَالَ يَاأَبَا بَكْر لَعَلَكَ أَغَضَبْتَهُمْ لَئِنْ فَقَالَ يَاأَبَا بَكْر لَعَلَكَ أَغَضَبْتَهُمْ لَئِنْ فَقَالَ يَاأَبَا بَكْر لَعَلَكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ فَقَالَ يَاأَبَا بَكْر لَعَلَكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ فَقَالَ يَاأَبَا بَكْر لَعَلَكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ فَقَالَ يَاأَبَا بَكُر لَعَلَكَ أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ عَمْونَ وَلَكَ يَاللّهُ لَكَ يَا أَبُو بَكُو فَقَالَ يَاأَعَ فَا فَلَا يَاللهُ لَكَ يَا أَخِي فَقَالَ يَا أَنَاهُمْ أَبُو بَكُو فَقَالَ يَاللّهَ بَكُم لَقُولُولًا لَا . يَغْفُر لَعُمُ لَتُنَا عَمْ فَقَالَ يَاللهُ لَكَ يَاأُخُو لَا لَا يَعْفَر لَكَ يَاللّهُ لَكَ يَأْخُونَ لَا لَعُولُولُ كَا أَعْفَى اللّهُ لَكَ يَاللّهُ لَكَ يَا أَخِي اللّهُ لَكَ يَا أَخِي لَا فَيَقُولُ لَا لَوْلُولُهُ لَا عَلَى اللّهُ لَكَ يَا أَخِي لَا أَنْ عَلَى اللّهُ لَكَ يَا أَخِي فَلَا لَكُ يَا أَخِي لَا لَهُ لَكَ يَا أَخِي لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَى اللّهُ لَكَ يَا أَخِي لَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلَى اللّهُ لَلْكُ لَلْكُ لَلْكُ لَاللّهُ لَلْكُ يَا أَنْ فَا لَا لَا عُلْكُ لَا لَكُ يَا أَعْمَ لَا لَهُ فَا لَا لَا عَلَا لَا لَكُ يَا أَعْنَ لَا لَهُ مَا لَهُ لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَا لَا لَعَلَا لَا لَا لَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ لَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَكُولُولُولُولُ لَا لَا لَا لَا عَلَا لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا

مِرْشُنِ السَّحْقُ بْنُ ابْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ﴿ وَاللَّفْظُ لِاسْحَقَ ﴾ قَالاَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدَالله قَالَ فِينَا نَزَلَتْ اذْ هَمَّتْ طَائِفَتَان مَنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا

قوله ﴿ أَن أَبَاسَفِيانَ أَتَى عَلَى سَلَمَانَ وَصَهِيبِ وَ بِلَالَ فَى نَفْرِ فَقَالُوا مَاأَخَذَتَ سِيوَ فَاللّهُ مَنْ عَلَى عَلَى سَلَمُوهِ بَوْجَهِينَ أَحَدُهُمَا بِالقَصِرُ وَفَتَحِ الخَاءُ وَالثَانَى بِالمَّدُ وَكُسْرِهَا وَكُلاهُما عَدُواللّه مَأْخَذُهَا الْاتِيانَ لَآنِي سَفِيانَ كَانَ وَهُو كَافَر فَى الْهُدَةُ بَعْدُ صَاحِ الحَدِيبَةِ وَفَهْذَا فَضَيلَةً ظَاهِرَةً لَسَلَمَانَ وَ رَفْقَتُهُ هُؤُلًا وَفِيهُ مَرَاعَاةً قَلُوبِ الضَعْفَاءُ وأَهُ لِالدِينَ وَاكْرَامُهُمْ وَمُلاطَفَتُهُمْ. قُولُهُ لِيانَحُوتَاهُ أَعْضَبْتُمُ قَالُوا لَا يَعْفُراللّهُ لِكَياأُخِي ﴾ أماقولهم ياأخي فضبطوه بضم الهمزة على التصغير وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة وفى بعض النسخ بفتحها قال القاضي قدروي عن أبى بكر وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة وفى بعض النسخ بفتحها قال القاضي قدروي عن أبى بكر أنه نهى عن مثل هذه الصيغة وقال قل عافاك الله رحمك الله لاتزد أي لاتقل قبل الدعاء لافتصير صورته صورة نفى الدعاء قال بعضهم قل لا و يغفر لك الله

وَاللَّهُ وَلَيْهُمَا بِنُو سَلَمَةَ وَبَنُو حَارِثَةَ وَمَا نَحَبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لَقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهِ وَلَيْهُمَا مِرْشَ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر وَعَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِعَنَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهُمَّ ٱغْفُرْ لْلأَنْصَارَ وَلأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ . وَحَدَّثَنيه يَحْنَى بْنُ حَبيبَ حَدَّثَنَا خَالَدْ « يَعْنَى أَنْ الْحَارِث » حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ لِهٰذَا الْاسْنَاد صَرِثْنِي أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشَى ْ حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّ ثَنَا عَكْرَمَةُ « وَهُوَ أَبُنَ عَمَّارٍ » حَدَّ ثَنَا اسْحَقُ « وَهُوَ أَبْنُ عَبْد الله بْن أَبِي طَلْحَةَ » أَنَ أَنَسًا حَدَّثُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَغْفَرَ للْأَنْصَارْ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَلَذَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ وَلَمَوَالِي الْأَنْصَارِ لَا أَشُكُ فِيهِ صَرِيْنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهُ مَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ أَبْنِ عَلَيَّةَ « وَ ٱللَّفْظُ لُزُهَيْر » حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز « وَهُوَ أَبْنُ صُهَيْبِ » عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبْيَاناً وَنَسَاءً مُقْبِلِينَ مَنْ عُرْس فَقَامَ نَبَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثَلًّا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ الَّي يَعْنَى الْأَنْصَارَ مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار جَمِيعًا عَنْ غُنْدَر قَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّتَنَا شَعْبَةُ عَنْ هَشَام بْن زَيْد سَمَعْتُ أَنسَ أَبْنَ مَالِك

قوله ﴿بنوسلمة ﴾ هو بكسر اللام قبيلة من الأنصار . قوله ﴿فقام نبى الله صلى الله عليه وسلم ممثلا ﴾ هو بضم الميم الاولى واسكان الثانية و بفتح الثاء المثلثة وكسرها كذا روى بالوجهين وهما مشهوران قال القاضى جمهور الرواة بالفتح قال وصححه بعضهم قال ولبعضهم هنا وفى البخارى

يَقُولُ جَاءَت أَمْراَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَا حَبُّ النَّاسِ إِلَى " ثَلَاثَ مَرَات. حَدَّثَنيه يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبْنُ ادْرِيسَ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهٰذَا الْاسْنَادِ مِرَشَى مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى " قَالاَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى " قَالاَ حَدَّثَنَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالاً بَعْدَ الْاسْنَادِ مِرَشَى الْمُعَنَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى " قَالاً حَدَّثَنَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ الْانْفَظُ لَا بْنِ الْمُثَنَّى " قَالاً حَدَّثَنَا أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ انَّ الْانْفَظُ لَا بْنِ مَالَكُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ انَّ الْانَّضَارَ كَرِشِي وَعَيْبَ فَالَ انَّ الْانَّضَارَ كَرُشِي وَعَيْبَ فَي وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ انَّ الْانَقْضَارَ كَرُشِي وَعَيْبَتِي وَإِنَّ النَّاسَ سَيَكُثُرُونَ وَيَقَلُونَ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسَبُمْ وَاعُفُوا عَنْ مُسَيْبِمْ وَالْتَالَ مُعَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَى وَابُنُ بَشَارٍ " وَاللَّفُظُ لَا بُنِ الْمُثَنَى وَابُنُ بَشَارِ " وَاللَّفُظُ لَا بُنِ الْمُثَنَى " قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمُثَنَى وَابُنُ بَشَارٍ " وَاللَّفُظُ لَا بُنِ الْمُثَنَى » قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ

بالكسر ومعناه قائما منتصبا قال وعند بعضهم مقبلا وللبخارى فى كتاب النكاح بمتنا بتاء مثناة فوق و نون من المنة أى متفضلا عايهم قال واختار بعضهم هذا وضبطه بعض المتقنين بمتنا بكسر التناء وتخفيف النون أى قياها طويلا قال القاضى والمختار ما قدمناه عن الجمهور. قوله ﴿ جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلا بها ﴾ هذه المرأة امامحرم له كام سليم وأختها وأما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالا خفيا بحضرة ناس ولم تكن خلوة مطلقة وهى الخلوة المنهى عنها. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الانصار كرشى وعيبتى ﴾ قال العلما معناه جماعتى وخاصتى الذين عكون به بقاؤه والمعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الانسان فيها ثيابه وفاخر متاعه الذي يكون به بقاؤه والمعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الانسان فيها ثيابه وفاخر متاعه و يصونها ضربها مثلا لانهم أهل سره وخنى أحواله. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الناس سيكثرون و يقلون ﴾ أى و يقل الأنصار وهذا من المعجزات. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم ﴾ و فى بعض الأصول عن سيئنهم والمراد بذلك فيها ﴿ فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم ﴾ و فى بعض الأصول عن سيئنهم والمراد بذلك فيها

جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَهُ سَمَعْتُ قَتَادَةً مُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَيْ أَسْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدَ الْأَشْهَلَ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنَا فَقَيلَ قَدْ فَضَلَّمَ مُعَى كثير مَرَّنَ المُعَدَّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ قَتَادَةً سَمَعْتُ أَنْسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسِيْدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنِ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُوهُ مَرَّمَن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتَادَةً سَمَعْتُ أَنْسًا يُحَدِّثُ عَن اللّيْثِ بْنِ سَعْد ح وَحَدَّتَنَا أَنُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتَادَةً مَعْتُ أَنْسًا يُعَدِّقُ عَن اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ أَنْنُ مُحَدَّدَ عَن النّبِي عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْ أَللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْسُ عَن النّبِي صَلَّى اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنُو اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللّهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللّهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْكُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْدَ الْنَ عَنْدَ الْنَ عَنْدَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ عَنْدُ اللهُ عَنْ عَنْدَ الْنَ عَنْدَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَبْولُو اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَ الْنَ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَنْ إِنْ الْمُعَلّمُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

سوى الحدود. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿خير دورالانصار﴾ أى خير قبائاهم وكانت كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى تلك المحلة دار بنى فلان ولهذا جاء فى كثير من الروايات بنو فلان من غير ذكر الدار قال العلماء وتفضيلهم على قدر سبقهم الى الاسلام ومآثرهم فيه و فى هذا دليل لجواز تفضيل القبائل والاشخاص بغير مجازفة ولاهوى ولا يكون هذا غيبة. قوله ﴿سمعت أبا أسيد خطيباً عند ابن عتبة﴾ أما أسيد فبضم الهمزة على المشهور وحكى القاضى عن عبد الرحمن بن مهدى فتحها وهو شاذ ضعيف وخطيباً بكسرالطاء اسم فاعل و فى بعض النسخ خطبنا بفتحها فعل ماض. قوله ﴿عند ابن عتبة﴾ بالمثناة فوق هو الوليد بن عتبة بن أبى سفيان عامل عمه بفتحها فعل ماض. قوله ﴿عند ابن عتبة ﴾ بالمثناة فوق هو الوليد بن عتبة بن أبى سفيان عامل عمه

قَالَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَيْرُ دُورِ ٱلأَنْصَارِدَارُ بَنِي النَّجَّارِ وَدَارُ بَنِي عَبْدِ ٱلْأَثْهَالِ وَدَارُ بَنِي الْحَارِث بْنِ الْخَزْرَجِ وَدَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَٱللهِ لَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا بَهَا أُحَدًا لَآثَرْتُ بَهَا عَشيرَتي حَرِثن يَحْنَى بِنُ يَحْنَ التَّيمِيُّ أَخْبَرَنَاٱلْمُغْيرَةُ بِنُ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي الِّزَنَادِ قَالَ شَهِدَأُبُو سَلَمَةَ لَسَمَعَ أَبَا أُسَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ يَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِث بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُو سَاعَدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو أُسَيْد أُتَّهُمُ أَنَا عَلَى رَسُهِل ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ كَاذِبًا لَبَدَأْتُ بَقَوْمِي بَنِي سَاعِدَةَ وَبِلَغَ ذَلكَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَوَجَدَ فَيَنْفُسه وَقَالَ خُلِّفْنَا فَكُنَّا آخرَ الْأَرْبَعِ أَسْرِجُوا لِي حَمَارِي آتِي رَسُولَالله صَلَّى اللهُ عَلْيْـه وَسَلَّمَ وَكَلَّهُ مُ ابْنُ أَخِيه سَمْ لَى فَقَالَ أَتَذْهَبُ لَتَرُدَّ عَلَى رَسُولِ ٱلله صَــلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ أَوَلَيْسَ حَسْبُكَ أَنْ تَكُونَ رَابِعَ أَرْبَع فَرَجَعَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَأَمْرَ بِحِمَارِهِ فَحُلَّ عَنْهُ مِرْتِنِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَحْرِ حَدَّ ثَنِي أَبُودَاوُدَ حَدَّ ثَنَا حَرْبُ بِنُ شَدَّاد عَنْ يَحَى بِنَ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَهَ أَنَّ أَبَأَ أَسِيدِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْخَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَمْل حَديثهمْ

معاوية بن أبى سفيان على المدينة . قوله ﴿خلفنا﴾ أى أخرنا فجعلنا آخر الناس و فى حديث جرير بن عبد الله وخده ته لأنس أكراماً للا نصار دليل لاكرام المحسن والمنتسب اليه وان كان أصغر سناً وفيه تواضع جرير وفضيلته واكرامه للنبي صلى الله عليه وسلم واحسانه الى من انتسب الىمن أحسن اليه صلى الله عليه وسلم

في ذكر الله وروَلَمْ يذكُرُ قصَّة سَعْد بن عُبَادة رَضَى الله عَنهُ وصَرَ فَي عَمْرُ و النَّاقِدُ وَعَدُ ابْنُ مُهْدَ قَالَا حَدَّمَنا الله عَلْهِ وَسَلَمَ الله عَنهَ الله عَنهُ وصَمَعا الله عَنهُ وصَمَّا الله عَليه وسَمَّا الله عَنهُ وصَمَّا الله عَنهُ وصَمَّا الله عَنهُ وصَمَّا الله عَليه وصَمَّا الله عَنهُ عَنهُ وصَمَّا الله عَنهُ وصَمَّا الله عَالَوا الله قَالَ الله عَليه وصَمَّا الله عَليه وَسَلَم عَنهُ الله عَالَ الله عَليه وصَمَّا الله عَنهُ الله عَليه وسَلَم الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَلهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَليه وسَلَم وسَلَم الله عَنهُ الله عَنه وسَلَم الله عَنه وسَلَم الله عَنه وسَلَم الله عَنه وسَلَم الله عَليه وسَلَم الله عَنه وسَلَم الله عَليه وسَلَم الله عَنه الله عَنه وسَلَم وسَلَم الله عَليه وسَلَم الله عَنه الله عَنه الله عَ

مِرْثُنَ نَصْرُ بُنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَدَّدُ بُنُ عَلْمَ الْمُنَىُّ وَابُنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَرْعَرَةَ هُو اللَّفُظُ للْجَهْضَمِیِّ» حَدَّتَنِی مُحَدَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبَيْد عَنْ ثَابِت «وَاللَّفُظُ للْجَهْضَمِیِّ» حَدَّتَنِی مُحَدَّدُ بُنُ عَرْعَرَةَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْد أَلله الْبَجلِیِّ فَسَفَر فَكَانَ يَخْدُمُنِي الْبُنَانِیِّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِیر بْنِ عَبْد الله الْبَجلِیِّ فَسَفَر فَكَانَ يَخْدُمُنِي الْبُنَانِیِّ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِیر بْنِ عَبْد الله الْبَجلِیِّ فَسَفَر فَكَانَ يَخْدُمُنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْئًا فَقُلْتُ لَهُ لاَتَفْعَلْ فَقَالَ إِنِّي قَدْرَ أَيْتُ الْأَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْئًا وَكُانَ جَرِير آلْكُنَّ فَانُ لَا أَصْحَب أَحَدًامِهُمْ إِلاَّخَدَمْتُهُ زَادَ ابْنُ الْمُثَنَّ وَابْنُ بَشَارٍ فِي حَديثِهِمَا وَكَانَ جَرِير آلَيْتُ أَنْ لَا أَصْحَب أَحَدَيْهِمَا وَكَانَ جَرِير مُنَهُ وَابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَا لَا يَتُهُ مَا لَا لَا لَا عَالَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمَعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا كَانَ جَرِير اللّهُ الْمَاسَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَنْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلْمَ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَالَهُ عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

أَكْبَرَ مِنْ أَنَسَ وَقَالَ أَبْنُ بَشَّارِ أَسَنَّ مِنْ أَنَسَ

وَرَشَنَ عَدْدُ الله عَنْ عَبْدُ الله عَدْدَ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى

#### \_\_\_\_\_ باب من فضائلغفار وأسلم وجهینة وأشجع ومزینة ﴿ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وتميم ودوس وطيء ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأسلم سالمُهَا الله ﴾ قال العلماء من المسالمة وترك الحرب قيل هو دعاء وقيل خبر قال القاضى فى المشارق هو من أحسن الكلام مأخوذمن سالمته اذا لم ترمنه مكروها فكائنه دعالهم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم فيكون سالمها بمعنى سلمها وقد جاء فاعل بمعنى فعل

عَنْ أَبِي الزِّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدَ اللّهُ بِن نَمَيْرُ وَعَبْدُ بِنُ حَمَيْدُ عَنْ أَبِي عَاصِمِ كَلَاهُمَا عَنِ أَبْن جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبِيرِ عَنْ جَابِر حِ وَحَدَّتَنَى سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَعْيَنَ حَدَّتَنَا مَعْقُلْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر كُلُّهُمْ قَالَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا ٱللهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَ صَرِيثَى حُسَيْنُ بنُ حُرَيْث حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بنُ مُوسَى عَنْ خُشَيْم بن عَرَاكُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا أَمَا انِّي لَمْ أَقُلْهَا وَلَكُنْ قَالَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَرَثَني أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلَىّ عَنْ خُفَاف بْن إيمَـاءَ الْغَفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اُللَّهِ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَى صَلَاةِ اللَّهُمَّ الْغَنْ بَنِي لَحَيْاَنَ وَرعْلًا وَذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ عَفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ مِرشَ يَحْيَ أَنْ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابُنْ حُجْرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ عَبْدِ الله بْن دِينَار أَنَّهُ سَمَعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ غَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَت اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِرْشُ الْمُنَّنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبِيدُالله ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّاد أَخْبَرَنَا

كقاتله الله أى قتله . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم الدن بنى لحيان و رعلا ﴾ لحيان بكسر اللام وفتحها وهم بطن من هذيل و رعل بكسر الراء واسكان العين المهملة وفيه جواز لعن الكفار

أَبْنُ وَهْبَ أَخْ بَرَنِي أَسَامَةُ حَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنِ حَرْبِ وَالْحُلُوانِيْ وَعَبْدُ بَنُ حَمَيْد عَنْ يَعْقُوبَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح كُلْهُمْ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنَ اللهُ عَنْ ابْنَ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنَ عَمْرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَا

وَرَشُونَ وَ مُرَيْنَةُ وَجُمَيْنَةً وَغَفَارُ وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الأَنْصَارُ وَمُرَيْنَةُ وَجُمَيْنَةُ وَجُمَيْنَةُ وَخَفَارُ وَأَشْجَعُ وَمَنْ كَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ مَوَالِى دُونَ النّاسِ وَالله وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ مَرَشَ الْمَحْمَ بَنْ عَبْدِ الله بَنْ عَبْدِ الله مَوَالِى دُونَ النّاسِ وَالله وَرَسُولُهُ مَوْلَاهُمْ مَرَشَ الْمَحْمَ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنَ عَبْدِ الله عَرْشَ عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْمُ وَعَفَارُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُرْيَنَةً وَجُمَيْنَةً وَجُمَيْنَةً وَأَسْمَ وَاللّهُ وَسُولُ الله وَمُرَيْنَةً وَجُمَيْنَةً وَأَسْمَ وَعَفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِي الله وَمُرَيْنَةً وَجُمَيْنَةً وَأَسْمَ وَعَفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِي الله وَمُرَدِّقَ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله وَمُرَيْنَةً وَجُمَيْنَةُ وَأَسْمَ وَعَفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِي الله وَسَلّمَ الله وَرَسُولِهِ مَرَشَى اللهُ مِرْدَةً وَاللّهُ الله وَمُولَدُهُمْ مَوْلًى دُونَ الله وَرَسُولِهِ مَرَشَى عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا أَلِي حَدَّيَا الله وَرَسُولِهِ مَرَشَى عَبْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّنَا أَلِي حَدَّيَا الله وَرَسُولُهِ مَرَشَى عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَيْنَا أَبِي حَدَّيْنَا أَلِي حَدَّيَا الله وَمُ مَوْلًى دُونَ الله وَرَسُولِهِ مَرَشَى عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ حَدَدَتَنَا أَبِي حَدَّيَنَا أَبِي حَدَّيَا الله وَمُرْمَا الله وَاللّهُ اللهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللهُ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ ا

جملة أو الطائفة منهم بخلاف الواحد بعينه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الْأَنْصَارُ وَمَرْيَنَةُ وَمَنَ كَانَ مِن بَيْ عَبْدُ الله وَمِن ذَكَرَ مُو الى دُونَ النّاسُ والله و رسوله مُولاهم ﴾ أى وليهم والمتكفل بهم و بمصالحم وهم مواليه أى ناصر وه والمختصون به قال القاضى المراد ببنى عبد الله هنا بنو عبد العزى من غطفان سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بنى عبد الله فسمتهم العرب بنى محولة لتحويل شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بَهِذَا الْاسْنَاد مثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي الْحَديث قَالَ سَعْدٌ في بَعْض هَـذَا فِيَا أَعْلَمُ صَرَبُن مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ قَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمَعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَسْلَمُ وَغَفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مَنْ جُهَيْنَةَ أُو جُهَيْنَهُ خَيْرٌ مِنْ بَنِي ثَمِيمٍ وَبَنِي عَامِ وَالْخَلِيفَيْنِ أَسَد وَغَطَفَانَ صَرَرُنَ قُتَيْبَةُ بنُ سَعيد حَدَّثَنَا الْمُغْيَرَةُ « يَعْنَى الْحَزَامَىَّ » عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّ ثَنَا عَمْرُو النَّاقَدُ وَحَسَنُ الْحُلُوَ انَّى وَعَبْدُ بْنُ مُمَيْد قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالحِ عَن الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذى نَفْسُ مُحَدّ بيدَه لَعْفَارُ وَأَسْلَمُ وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مَنْ جُهَيْنَةً أَوْقَالَ جُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مَنْ مُزَيْنَةَ خَـيْن عنْـدَ الله يَوْمَ الْقيَامَة منْ أَسَد وَطَيِّيء وَغَطَفَانَ صَرَشَىٰ زُهَيْرُ بنُ حَرْب وَيَعْقُوبُ الدُّورَقَّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « يَعْنَيَانِ أَبْنَ عُلَيَّةَ » حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَا شَلَمُ وَغَفَارُ وَشَىٰ؞ٌ مَنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْشَىٰ؞ُ مَنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ خَيْرٌ عَنْدَ الله قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ أَسَد وَغَطَفَانَ وَهَوَازِنَ وَمَّيم حَرَثَنَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِيشَيْبَةَ حَدَّتَنَا نُجْنَدَرْ عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى

اسم أيهم. قوله ﴿ والحليفين أسد وغطفان ﴾ بالحاء المهملة مر. الحلف أى المتحالفين. قوله

وَابُنَ بَشَّارِ قَالاً حَدَّنَا مُحَدَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ حَمَّد بْنَ أَبِي يَعْفُو بَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ أَبِي بَكْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْاقْرَعَ بْنَ حَابِس جَاءَ إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَغَفَّارَ وَمُزَيْنَة وَأَحْسَبُ جَهْنَة مُحَدَّدُ الَّذِي شَكَّ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَم وَغَفَارُ وَمُزَيْنَة وَأَحْسَبُ جُهِينَة خَيْرًا مِن بَنِي تَمْيم وَبَنِي عَام وَأَسَد وَغَطَفَانَ أَخَابُوا وَحَسَرُ وا وَمَرَيْنَة وَأَحْسَبُ جُهَيْنَة خَيْرًا مِن بَنِي تَمْيم وَبَنِي عَام وَاللّه وَعَظَفَانَ أَخَابُوا وَحَسَرُ وا وَحَسَرُ وا وَحَسَرُ وا اللّهَ عَلْكُ مَرَقُنْ فَوَالّذِي نَفْسَى بِيَده إِنَّهُم لَا خُيْرٌ مَنْهُم وَلَيْسَ فِى حَدِيث ابْنِ أَبِي شَيْبَة مُحَدَّدُ اللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَرْوا اللّه عَنْ رَسُولُ الله حَدَّنَنا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّنَا شُعْبَة وَالَ وَجُهَيْنَة وَلَمْ يَعْلُ الله عَنْ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْه وَسَلَّم وَالَ وَجُهَيْنَة وَلَمْ يَعْل أَنْ فَعْمَد وَمَا أَنْ فَرَالًا فَعْ اللّه بَعْ الله بَعْ وَمَن بَي عَلْم وَاللّه عَنْ الله عَلْه وَسَلَّم وَاللّه وَاللّه وَعَلَقُونَ عَنْ أَي بشر عَن عَبْدَ اللّه مَنْ أَنِي بَشْر عَن أَيْه وَمَنْ بَي عَلْ الله عَنْ وَمَوْلُ الله عَلْه وَسَلَّم وَاللّه وَعَطَفَانَ مَرْسُ عَنْ أَنِه وَمَوْلَ الله عَلْه وَسَلَّم وَاللّه مَرْن بُنَ الله عَنْ وَمُولُ الله صَلَى الله عَلْه وَسَلَم وَعَطَفَانَ مَرَسَ مُحَدَّدُ مُ مُعَيْد وَمُونَ بَيْ عَام وَاللّه وَمَوْن بَنِي عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه وَمُونَ الْمَوالُ الله عَلْهُ وَسَلّم وَعُطَفَانَ مَرْسُ عَمْ وَمُون بَيْ عَام وَاللّه عَلْه وَسَلّم وَعَطَفَانَ مَرْسُ عَمْ وَمُون بَيْ عَام وَاللّه عَلْه وَسَلّم وَعَطَفَانَ مَرْسُ عَمْ الله عَلْه وَمَوْد وَاللّه عَنْ الله عَلْهُ وَاللّه عَنْ الْمَ الله عَلْه وَسَلّم وَاللّه عَلْه وَسَلّم وَاللّه وَاللّه عَنْ الله عَلْه وَاللّه عَنْ الله عَنْ الله عَلْه وَاللّه عَلْه وَسَلّم وَاللّه عَنْ الله عَلْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَ

صلى الله عليه وسلم ﴿ انهم لأخير منهم ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ لأخير وهى لغة قليلة تكررت فى الأحاديث وأهل العربية ينكرونها و يقولون الصواب خير وشر و لا يقال أخير و لا أشر و لا يقبل انكارهم فهى لغة قليلة الاستعال وأما تفضيل هذه القبائل فلسبقهم الى الاسلام وآثارهم فيه . قوله ﴿ حدثنى سيد بنى تميم محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب الضبى ﴾ قال القاضى كذا وقع هنا وضبة لا تجتمع فى بنى تميم انما ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر و فى قريش أيضا ضبة بن الحارث بن فهر قال وقد نسبه البخارى فى التاريخ كما وقع فى مسلم قلت وفى هذيل أيضا ضبة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل فيجوز أن يكون ضديا

أَنْ الْمُثْنَى وَهُرُونُ بْنُ عَبْـد ٱلله قَالَا حَـدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد حِ وَحَدَّثَنيه عَمْرُو النَّاقدُ حَدَّثَنَا شَبَايَةُ بْنُ سَوَّار قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بشر بَهٰذَا الْاسْنَاد مِرْش أَبُو بَكْر أُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ «وَاللَّهْظُ لأَبِي بَكْرٍ » قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مُجَهِّينَةُ وَأَسْلَمُ وَغَفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَميم وَبَنِي عَبْدُ الله بن غَطَفَانَ وَعَامِر بْنِ صَعْصَعَةَ وَمَدَّ بَهَا صَوْتَهُ فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱلله فَقَــْد خَابُوا وَخَسْرُوا قَالَ فَانَّهُمْ خَيْرٌ وَفِي رَوَايَةِ أَنِي كُرَيْبِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغَفَارُ **مَرْثَنِي** زُهَيْرُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغيرَةَ عَنْ عَامِ عَنْ عَدَى بن حَاتم قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَة بَيْضَتْ وَجْهَ رَسُول ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيه وَسَــلَّمَ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّيء جئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَــلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِرْشَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغْيرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَدَمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱلله إِنَّ دَوْسًا قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ ٱللهَ عَلَيْهَا فَقيلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهْد دَوْسًا وَأَنْت بِهِمْ صَرْتُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغيرَةَ عَن الْحَارِثَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا أَزَالُ أُحبُّ بَي

بالحلف أو مجازا لمقاربته فان تميما تجتمع هي وضبة قريباً . قوله ﴿ أُولُ صَدَّقَةُ بَيْضَتَ وَجَهُرُسُولُ الله صلي الله عليه وسلم و وجوه أصحابهِ صَدَّقَةً طِيَّ ﴾ أي سرتهم وأفرِحتهم وطيى. بالهمزة علي

عَلَيْهِ مَنْ ثَلَاثَ سَمْعَتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ عَائَشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه صَدَقَاتُ مَ هُمْ أَشَدُ أَمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه صَدَقَاتُ وَوْمَنَا قَالَ وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عَنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَرَثُنَ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَرْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَرْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِرْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

صَرَتَىٰ حَرْمَلَةُ بْنُ يَعْنَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ حَدَّ تَنِى مَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَجَدُّونَ النَّاسِ فَي هٰذَا مَعَادِنَ فَيْهَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا وَتَجَدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فِي هٰذَا

المشهور وحكى تركه وسبق بيانه والملاحم معارك القتال والتحامه

## ـــه ﴿ بَابِ خِيارِ النَّاسِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تجدون الناسممادن فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذافقهوا ﴾ هذا الحديث سبق شرحه فى فضائل يوسف صلى الله عليه وسلم وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكى كسرها أى صاروا فقهاء وعلماء والمعادن الاصول واذاكانت الاصول شريفة كانت

الأَمْرِ أَكْرَهُهُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ وَتَجَدُونَ مِنْ شَرَارِ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُوْلَاء بِوَجْهِ وَهُولَاء بِوَجْهِ صَرَحْتَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا الْمُغَيْرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الْحَزَامِيُّ فَيْرُ أَنْ يُوجُهُ وَهُولَاء بِوَجْهِ وَهُولَاء بِوَجْهِ وَهُولَاء بِوَجْهِ وَهُولَاء بَوَجْهِ وَهُولَاء بَوَجْه وَهُولَاء بَوَجْه وَهُولَاء بَوَجْه وَهُولَاء بَوَجْه وَهُولَاء بَوَجْه وَهُولَاء بَوَجْه وَعَدَّنَا أَتْهَيَّهُ بْنُ سَعِيدَحَدَّنَا الْمُغَيْرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَنِ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَعُدُونَ عَنْ أَبِي الرِّنَاد عَنِ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَعُدُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم بَعُدُونَ مِنْ النَّاسَ فَي هَذَا الشَّأَن أَشَدَهُمْ لَهُ كَرَاهيَةً حَتَّى يَقَعَ فيه

مِرْشُنَ أُبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّمَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نِسَاءُ وَكَنْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْشٍ وَقَالَ الآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى خَيْرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِيلَ قَالَ أَحَدُهُمَا صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَالَ الآخَرُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحْنَاهُ عَلَى عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ فَا اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَمْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَاءُ قُرُيْشٍ عَنْ أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَ

الفروع كذلك غالبا والفضيلة فى الاسلام بالتقوى لكن اذا انضم اليها شرف النسب ازدادت فضلا . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وتجدون من خير الناس فى هذا الامرأشدهم له كراهية حتى يقع فيه ﴾ قال القاضى يحتمل أن المراد به الاسلام كاكان من عمر و وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم بمن كان يكره ابن العاصى وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمر و وغيره من مسلمة الفتح وغيرهم بمن كان يكره الاسلام كراهية شديدة لما دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد بالامر فى ذى الوجهين هناالو لايات لانه اذا أعطيها من غير مسئلة أعين عليها . قوله صلى الله عليه وسلم فى ذى الوجهين انه من شرار الناس فسبه ظاهر لانه نفاق محض و كذب وخداع وتحيل على اطلاعه على اسرار الطائفة ين وهو الذى يأتى كل طائفة بما يرضيها و يظهر لها أنه منها فى خير أو شر وهى مداهنة محرمة

يَتِم فِي صَغَرِه وَ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْج فِي ذَات يَده حَرَث عَمْرُو النَّاقَدُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمُولُ وَلَّا يَعْمِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَا أَلُو هُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمُولُ وَالْرَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمُولُ وَالْعَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمَولُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمْرُعَنَ الْرُومِ عَنْ أَنِهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمَلَا عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمْرُكُونَ الْوَقَعَلَى الْمُؤْمِولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمْ الْمَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ خير نسا و كبن الابل نساء قريش أُحناه على ولد فى صغره وأرعاه على زوج فى ذات يده ﴾ فيه فضيلة نسا و يش وفضل هذه الخصال وهى الحنوة على الاولاد والشفقة عليهم وحسن تربيتهم والقيام عليهم اذا كانوا يتاى ونحو ذلك مراعاة حق الزوج فى ماله وحفظه والامانة فيه وحسن تدبيره فى النفقة وغيرها وصيانته ونحو ذلك ومعنى ركبن الابل نسا العرب ولهذا قال أبو هريرة فى الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب وقد علم أن العرب خير من غيرهم فى الجملة وأما الافراد فيدخل بها الخصوص ومعنى ذات يده أى شأنه المضاف اليه ومعنى أحناه أشفقه والحانية على ولدها التى تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج فان تزجت فليست بحانية قال الهروى وقد سبق فى باب فضل أى سفيان قريبا بيان أحناه وأرعاه وأن معناه أحناهن والله أعلم

بنْتَ أَبِي طَالَبِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنِّي قَدْ كَبرْتُ وَلَى عَيَالٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ نَسَاء رَكَبْنَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمثل حَديث يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرِه صَرَّتَىٰ عَمَّدُ عَن أَبْ طَاوُس عَن أَبِيه عَن أَبِي هُرَيْرَة ح وَحَدَّتَنا وَقَالَ عَبْدُ الله عَمْرُ عَن عَنْ أَبِي عَن أَبِي هُرَيْرَة ح وَحَدَّتَنا مَعْمَرُ عَن عَن عَبْدُ الرَّزَ اق أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عَن أَبْ طَاوُس عَن أَبِيه عَن أَبِي هُرَيْرَة ح وَحَدَّتَنا مَعْمَرُ عَن عَن عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ وَالله وَلَد فِي صَغْرِه وَارْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَات يَده الْإِلَ صَالِح نساء قُرَيْسَ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَد فِي صَغْرِه وَارْعَاهُ عَلَى زُوجٍ فِي ذَات يَده وَمَتْنَى أَنْ بَكُلُ » حَدَّتَني سُلَيْمَان بن حَكيم الأودي حَدَّيَنا خَالَد « يَعني أَبْنَ عَنْلَد » حَدَّتَني سُلَيْمَان وَسُولُ الله عَن أَبِي هُرَيْرَة عَن النّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله عَلْ الله عَيْلُ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَن أَبِي عَن أَبِي هُمْ يُرَة عَن النّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم وَلَا الله عَدْ أَبِي عَن أَبِي هُو مَن أَبِي هُمْ يُرْةَ عَن النّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَمْر هَذَا سَوَاءً عَن أَبِي عَن أَبِي هُو يُرْزَة عَن النّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم عَن أَبِي عَن أَبِي هُو يَوْ النّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَن النّي صَلَى الله عَن أَبِي عَن أَبِي هُمْ يُرْة عَن النّي صَلَى الله عَمْر هَذَا سَوَاءً عَن أَبِي عَن أَبِي هُ عَن أَبِي هُ عَن أَبِي هُ عَن أَبِي هُ عَن أَلِي الله عَن أَبِي الله عَن أَلَه عُر اللّه عَن أَبِي الله عَن أَبِهُ عَن أَبِي عَن أَلِي الله عَلَيْه وَاللّه عَن أَبِي عَن أَبِي الله عَن أَلِه عَن أَبِي عَن أَبِي عَن أَبِي الله عَن أَبِي عَن أَبِي عَن أَبِي الله عَن أَبِي الله عَنْ أَنْ عَن أَلِي الله عَنْ أَبَلُ عَلَيْهِ وَاللّه عَن أَلَه عَن أَبِي الله عَنْ أَنْ الله عَلْهُ الله عَن أَبِي الله عَن أَلَيْه عَلْه الله عَلَيْه عَن أَبِي الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ الله عَلَيْهُ

مَرْشَى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنَا حَادُ « يَعْنِي أَبْنَ سَلَمَةَ » عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عَلَيْهِ مَرْتَنَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَبِي عَبِيدَةً مَرْتَنَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَى بَيْنَ أَبِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاحِ عَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِعْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَمِعْمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِعْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَمِعْمَ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالَةُ مَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَةً عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلّ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَعُولَ مَا عَلَيْهُ وَالْمَالَقُولُ وَالْمُعْتَدَ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

## 

ذكر فى الباب المؤاخاة والحلف وحديث لاحلف فى الاسلام وحديث أنس آخى رسولالله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار فى دارى بالمدينة . قال القاضى قال الطبرى لايجوز الحلف اليوم فان المذكور فى الحديث والموارثة به و بالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى وأولوا

الْأَحْوَلُ قَالَ قِيلَلْأَنَسِ بْنِ مَالِكَ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَاحْلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَنَسُ قَدْ حَالَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْش وَ الْأَنْصَار في دَارِه صَرَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله بْن نُمْيْرِ قَالًا حَدَّنَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلْمَانَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَنَسِ قَالَ حَالَف رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيش وَالْأَنْصَار في دَارِهِ الَّتِي بِالْمَدِينَة مِرْشَ أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ ثَمْير وَأَبُو أُسَامَةً عَن زَكَرِيًّا عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاحْلُفَ فِي الْاسْلَامِ وَأَثِّمَـا حلْف كَانَ فِي الْجَاهِلَيَّةَ لَمْ يَرِدْهُ الْاسْلَامُ إِلَّا شَدَّةً حَرِيْنِ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ٱللَّهُ بْنُ عُمْرَ بْن أَبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ حُسَيْنِ قَالَ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلَى الْجُعْفَى عَنْ بُحَمَّع بِن يَحْيَى عَنْ سَعيد بن أَبِي بُرِدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعَشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا غَفَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَازِلْتُمْ هُهُنَا قُلْنَا يَارَسُولَ الله صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ ثُلْنَا نَجْلُسُ حَتَّى نُصَلِّى مَعَكَ الْعَشَاءَ قَالَ أَحْسَنْتُم

الاحارم بعضهم أولى ببعض وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث قلت أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء وأما المؤاخاة في الاسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى واقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام الاشدة وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لاحلف في الاسلام) فالمراد به حلف التوارث والحلف على مامنع الشرع منه والله أعلم

أَوْ أَصَنْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء وَكَانَ كَثيراً مَّا يَرْفَعُ رَأْسُهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَهُ للسَّمَاء فَاذَا ذَهَبِتِ النَّجُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَهُ لِأَصْحَابِي فَاذَا ذَهَبَتُ النَّمَ الْعُحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمْنَةُ لِأَمْتَى فَاذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتَى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةُ لِأَمْتَى فَاذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتَى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةُ لِأَمْتَى فَاذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنَى أَمْتَى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةُ لِأَمْتَى فَاذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنْ أَمْتَى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمْنَةً لِأَمْتَى فَاذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَنِي أَمْتَى مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمْنَةً لِأَمْتَى فَاذَا ذَهَبَ أَنْ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي أَمْنَةً لِلْمُ الْمَاتِي أَنْ الْمَاتِي الْمَاتِي أَنْ الْمَاتِي الْمَاتِي أَنْ الْمَاتِي الْمَاتِي أَنْ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي أَلْمَالِي أَلْمَالَ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي أَلْمَالَ اللّهُ الْمَاتِي الْمَاتِي أَلْمَالُونَ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَأَنْ اللّهُ الْمَاتِهِ لَا اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي اللّهُ الْمُؤْمِلَونَا فَا فَالْمَاتِي الْمَاتِي الْمُؤْمِنِي الْمَاتِي الْمِنْ الْمَاتِي الْمِنْ الْمَاتِي الْمُنْفِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمُعْتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمُعْتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي

مَرْثُنَ أَبُو خَيْثَمَةَ ذَهِيرُ بُنَ حَرْبِ وَأَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةَ الطَّبِّيُّ « وَاللَّفْظُ لُرُهَيْرِ » قَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عَيْنَةَ قَالَ سَمِعَ عَمْرُ و جَابِرًا يُخْبَرُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَغْزُو فِئَامُ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ فَيكُمْ مَنْ رَأَى

## \_\_\_\_\_ باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم ﷺ \_\_\_\_\_ ﴿ أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للامة ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ النجوم أمنة للسما و فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ﴾ قال العلماء الامنة بفتح الهمزة والميم والأمن والأمان بمعنى ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء بافية فاذا انكدرت النجوم وتناثرت فى القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لا يحابى فاذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون أى من الفتن والحروب وارتداد من ارتدمن الاعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك بما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأصحابى أمنة لا متى فاذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون ﴾ معناه من ظهور البدع و الحوادث فى الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلما من معجزاته صلى الله عليه وسلم

رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ۚ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغْزُو فِثَامَ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَمُمْ فَيْكُمْ مَنْ رَأًى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ ٱللهِ صَــلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَغُزُو فَئَامٌ مَنَ النَّاسَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فَيَكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ مَرَثَى سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْن سَعيد الْأُمُويُ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ زَعَمَ أَبُو سَعيد الْخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبِعَثُ مَنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ أَنظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيكُمْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيَفْتَحُ لَهُمْ بِهِ أُمُّ يُبَعَثُ الْبَعْثُ النَّانِي فَيَقُولُونَ هَلْ فيهمْ مَنْ رَأَى أَضْعَابَ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيُفْتُحُ لَمُمْ بِهِ ثُمَّ يُبْعَثُ الْبَعْثُ الثَّالَثُ فَيُقَالُ أَنْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فيهمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ النَّيِّ صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمْ ثُمَّ يَكُونُ الْبغْثُ الرَّابعُ فَيُقَالُ ٱنْظُرُوا هَلْ تَرَوْنَ فيهِمْ أَحَدًا رَأَى مَنْ رَأَى أَحَدًا رَأَى أَصْحَابَ النَّيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ فَيُفْتَحُ كُمْ بِهِ صَرَتْنِ قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن يَزيدَ عَنْ عَبيدَةَ السَّلْمَـانِيِّ عَنْ عَبْد اُلله قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ

والبعث هنا الجيش. قوله ﴿عن عبيدة السلماني﴾ هو بفتح العين والسين واسكان اللام منسوب الى بنى سلمان. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿خير كم قرنى﴾ وفى رواية خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم الى آخره. اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمراد أصحابه وقد قدمنا

يُلُونَهُمْ أَمُمْ يَجِيءُ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهُمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ لَمْ يَذْكُر هَنَادُ الْقُرْنَ الْمُراهِيمَ فَي حَدِيثَهِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ ثُمَّ يَجِيءُ أَقُوام وَرَشَ عُثَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ الْخُنْظِيُّ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّيْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبِيدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ النَّيْنَ يَلُونَهُمْ عَنْ عَبِيدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ النَّذِينَ يَلُونَهُمْ مُثَمَّ يَكُونَهُمْ مُثَمَّ يَكُونَهُمْ أَلَّذِينَ يَلُونَهُمْ مُثَمَّ يَكِيءُ فَوْمُ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهُم يَمِينَهُ وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَنْهُ وَمُ نَعْمَ لَكُونَ عَنْ الْعَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ وَمِيرَتَ مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَنْ بَشَارٍ قَالاً حَدَّيْنَا مُعَدِينَهُ مَنْ الْمُعَدِيةُ مَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَرَثَى الْمُعَدِّقُ مُ الْمُنَى وَابُنُ بَشَارٍ قَالاً حَدَّيْنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَنْ بَشَارٍ قَالاً حَدَّيْنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَأَنْ بَشَارٍ قَالاً حَدَّيْنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَنْ بَشَارٍ قَالاً حَدَّيْنَا مُعَمَّدُ اللهُ عَنْ الْمُعَدِي حَدَّقَنَا مُعَمَّدُ الْمُعَدِي وَالسَّهُ وَاللَّامِ الْمُؤْلِقُولَ عَلَيْ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ الْمُعَلِي وَالْمُؤْنَ الْمُعَلِّي وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَلَا عَلَى الْمُعْتَلَا مُعَمَّدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَلَا مَا الْمُؤْلِقُولُ مُ الْمُؤْنَ وَلَا مُعَلِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُولُومُ وَالْمُؤْلِولُومُ وَالْمُؤُولُومُ وَالْمُؤْنُولُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالَ

أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى الذي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة فهو من أصحابه ورواية خير الداس على عمومها والمراد منه جملة القرن ولا يازم منه تفضيل الصحابى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهما بل المراد جملة القرن بالنسبة الى كل قرن بجملته قال القاضى واختلفوا فى المراد بالقرن هنا فقال المغيرة قرنه أصحابه والذين يلونهم أبناؤهم والثالث أبناء أبنائهم وقال شهر قرنه مابقيت عين رأته والثانى مابقيت عين رأته والثانى مابقيت عين رأت من رآه ثم كذلك وقال غير واحد القرن كل طبقة مقترنين فى وقت وقيل هو لأهل مدة بعث فيها نبي طالت مدته أم قصرت وذكر الحربى الاختلاف فى قدره بالسنين من عشر سنين الى مائة وعشرين ثم قال وليس منه شىء واضح و رأى أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد وقال الحسن وغيره القرن عشر سنين وقتادة سبعون والنجعى أربعون و زرارة بن أبى أوفى مائة وعشرون وعبد الملك بن عميرمائة وقال ابن الاعرابي هو الوقت . هذا وزرارة بن أبى أوفى مائة وعشرون وعبد الملك بن عميرمائة وقال ابن الاعرابي هو الوقت . هذا آخر نقل القاضى والصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة والثانى التابعون والثالث تابعوهم . قوله صلى الله عليه وسلم الصحابة والثانى التابعون والثالث من يشهد ويحلف مع شهادته واحتج به بعض المالكية فى رد شهادة من حلف معها وجمهور لم يشهد وبحلف معها وجمهور

عَبْدُ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَلَاهُمَا عَنْ مَنْصُور بِاسْنَاد أَبِي الْأَحْوَصِ وَجَرِير بَمْ عَنَى حَدِيْهُمَا وَلَيْسِ فِي حَدِيْهُمَا سُئَلَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّمَ وَصَرَحْنَي الْحَسَنُ بُنْ عَلِي الْحُلُوالِيِّ حَدَّثَنَا أَزْهُرُ بُنُ سَعْدَ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدُ اللهَ عَنِ النَّبِي حَدَّثَنَا أَزْهُرُ بُنُ سَعْدَ السَّمَّانُ عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدُ الله عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَمْ يَتَخَلَّفُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلْفُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدهُم بَمِينَهُ وَيَمِينُهُ وَيَمِينُهُ وَيَمِينُهُ وَيَمِينَهُ وَيَمِينَهُ وَيَمَنَّ أَلُو بَشِرَ عَنْ أَبِي بَشْرِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بَنُ شَقِيقَ عَنْ أَبِي بَشْرِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بَنُ شَقِيقَ عَنْ أَبِي بَشْرِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بَنُ مَلْمَ اللهُ عَلْمُ أَنْ عَبْدُ اللهُ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي بَشْرِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بَنُ مَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرَ أَمْتَى اللهُ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ أَبِي بَشْرِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بَنُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرَ أَمُّتِي الْقَوْنُ اللّذِينَ بَعْمَ مَّى أَلِي بَشْرِ ح وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرَا أُمْتَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ أَمْتَى اللهُ عَنْ أَيْهِ بَشْرَ عَنْ أَيْهُ بَنِ شَقِيقً عَنْ أَبِي يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُ أَلَّهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَيْرُهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

العلماء أنها لاترد ومعنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه و في الرواية الاخرى تبدر شهادة أحدهم وهو بمعنى تسبق قوله يهوننا عن العهد والشهادات أى الجمع بين اليمين والشهادة وقيل المراد النهى عن قوله على عهد الله أو أشهد بالله . قوله صلى الله عليه وسلم فرثم يتخلف من بعدهم خلف همكذا هو في معظم النسخ يتخلف وفي بعضها يخلف بحذف التاء وكلاهما صحيح أى يجىء بعدهم خلف باسكان اللام هكذا الرواية والمراد خلف سوء قال أهل اللغة الخلف ماصار عوضا عن غيره و يستعمل فيمن خلف بخير أو بشر لكن يقال في الخير بفتح اللام واسكانها لغتان الفتح أشهر وأجودوفي الشر باسكانها عند الجمهور وحكى أيضا فتحها قوله صلى الله عليه عليه قوله صلى الله المنانة بفتح السينهي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن قوم فيم السمن السمانة بفتح السينهي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم وليس معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمهذموم منه

من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل فى هذا والمتكسب له هو المتوسع فى المأكول والمشروب زائداً على المعتاد وقيل المراد بالسمن هنا أنهم يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره وقيل المراد جمعهم الاموال. وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يشهدون قبل أن يستشهدوا ﴾ هذا الحديث فى ظاهره مخالفة للحديث الآخر خير الشهود الذى يأتى بالشهادة قبل أن يسألها قال العلماء الجمع بينهما أن الذم فى ذلك لمن بادر بالشهادة فى حق الآدى هو عالم بها قبل أن يسألها صاحبها وأما المدح فهو لمن كاست عنده شهادة الآدى ولا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهده بها عند القاضى ان أراد و يلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة وهى الشهادة بحقوق الله تعالى فيأتى القاضى و يشهد بها وهذا بمدوح الااذا كانت الشهادة بحد ورأى المصلحة فى الستر هذا الذى ذكرناه من الجمع بين الحديثين هو مذهب أصحابنا ومالك وجماهير العلماء وهو الصواب وقيل فيه أقوال ضعيفة منها قول من قال بالذم مطلقا ونابذ حديث المدح ومنها قول من حمله على الشهادة بالحدود

وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلا يُوفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ حَرَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَعِيد ح وَحَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْن بْنُ بِشْر الْعَبْد يُ حَدَّثَنَا بَهْ وَ وَحَدَّثَنَا مَهُ اللَّهُ عَنْ شُعْبَةً بِهِ ذَا الْإِسْنَاد وَقَى حَدِيثٍ شَعْبَةً بِهِ ذَا الْإِسْنَاد وَقَى حَدِيثٍ شَابَةً قَالَ سَمَعْتُ وَقَى حَدِيثٍ شَابَةً قَالَ سَمَعْتُ وَقَى حَديثٍ شَابَةً قَالَ سَمَعْتُ وَقَى حَديثٍ شَابَةً قَالَ سَمَعْتُ وَقَى حَديثٍ مَن مُضَرِّب وَجَاءَتِي فَى حَاجَة عَلَى فَرَس فَخَدَّتَنِي أَنَّهُ سَمَعَ عَمْرَانَ بْن حُصَيْن وَقَى حَديث بَهْز يُوفُونَ كَمَا قَالَ ابْنُ جَعْفَر وَقَى حَديث بَهْز يُوفُونَ كَمَا قَالَ الْنَ بَعْدَالًا أَنْ عَمْد وَحَدَّثَنَا أَبِي كَلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ وَرَازَةً بْنِ أَوْقَى عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِهِذَا الْحَديث خَيْلُ وَلَا وَقَى عَنْ عَمْرَانً بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهَذَا الْحَديث خَيْلُ وَلَا وَقَى عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهَذَا الْحَديث خَيْلُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهُ وَلَوْنَ وَلَا عَنْ النّبَى عَنْ النّبَى عَنْ النّبَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلْونَ وَلَوْنَ وَلَا الْعَدِيثِ خَيْلُونَ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلْهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

وكلما فاسدة واحتج عبدالله بن شبرمة بهذا الحديث لمذهبه فى منعه الشهادة على الاقرار قبل أن يستشهد ومذهبنا ومذهب الجمهور قبولها. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ويخونون ولا يتمنون ﴾ هكذا فى أكثر النسخ يتمنون بتشديد النون وفى بعضها يؤتمنون ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فانه يصدق عليه أنه خان و لايخرج به عن الأمانة فى بعض المواطن. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وينذرون و لايوفون ﴾ هو بكسر الذال وضمها لغتان وفى رواية يفون وهما صحيحان يقال وفى وأوفى فيه وجوب الوفاء بالنذر وهو واجب بلا خلاف وان كان ابتداء النذر منهيا عنه كاسبق فى بابه وفى هذه الأحاديث دلائل للنبوة ومعجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان كل الأمور التى أخبر بها وقعت كما أخبر ومعجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فان كل الأمور التى أخبر بها وقعت كما أخبر عمران سبق بيانه فى كتاب الايمان فى حديث وفد عبد القيس ثم فى مواضع ولاخلاف أنه المراد

هٰذه الْأُمَّة الْقُرْنُ الَّذِينَ بُعَثْتُ فِيهُمْ أُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ زَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ الثَّالِثَ أَمْ لَا بَمِثْلِ حَدِيثِ زَهْدَم عَنْ عَمْرَ انَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ هَشَام عَنْ قَتَادَة وَيَحْلَفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ وَلَا يَسْتَحْلَفُونَ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ وَسُكُمْ وَاللَّفُطُ لَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَيُّ النَّاسِ خَيْلُ عَبْدُ اللّهُ وَسَلَمْ أَيُّ النَّاسِ خَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّ النَّاسِ خَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَيُّ النَّاسِ خَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَيُّ النَّاسِ خَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنَّ النَّاسِ خَيْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَسَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ ا

مِرْثُنَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بِنُ مُمَيْدِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَبْدُ اللهِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَبْدُ اللهِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَبْدَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيْلَةً صَلَاةً الْعَشَاءِ فَيْ وَسَلَمَ ذَاتَ لَيْلَةً صَلَاةً الْعَشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةً صَلّاةً الْعَشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْ

هنا وأمازهدم فبزاى مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ومضرب بضم الميم وفتح الصاد المعجمة وكسر الراء المشددة وله ﴿عن السدى عن عبد الله البهى عن عائشة ﴾ هو بفتح الباء الموحدة وكسر الهاء وهذا الاسناد بمااستدركه الدارقطنى فقال انماروى البهى عن عروة عن عائشة قال القاضى قد صححواروايته عن عائشة وقد ذكر البخارى روايته عن عائشة

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أريتكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لايبق بمن هو اليوم على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر وانمــا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايبق ممن

لَا يَبْقَى مَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدُ قَالَ اُبْنُ عُمَرَ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هُذَهِ الْأَجَادِيثِ عَنْ مَائَة سَنَة وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مَنْ هُوَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضَ أَحَدُ بُرِيدُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مَنْ هُوَ الْيُومَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضَ أَحَدُ بُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ صَرَّفَى عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الدَّارِمِي الْخَبَرَنَا أَبُو الْمَيَانِ النَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ خَالِد بْنِ مُسَافِر كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِي أَنْ اللهَ عَرْفَى اللهَ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَيثُهِ مَرْفَى أَنْ اللهُ يَقُولُ بَاسَنَادِ مَعْمَر كَمْلُ حَديثِهِ صَرَيْحَى أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّينِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ حَجَّاجُ بْنُ اللهَ قَالَ قَالَ أَنْ اللهَ عَرْبَي أَنْهُ الرَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ وَلَا يَالَ اللهَ يَقُولُ اللهَ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ الذَّيْرُ أَنَّهُ مُمَّدَ قَالَ قَالَ أَنْ اللهُ عَرْبَى إِنْ الزُّينِ أَنَّهُ مُنَا اللهُ يَقُولُ الشَّاعِرِ فَالَ قَالَ أَنْ اللهَ عَلَى اللهُ يَقُولُ الزُّينِ أَنَّهُ مُنْ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ اللهَ يَقُولُ اللهُ يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ اللهُ الله

هو اليوم على ظهر الأرض أحدير يد بذلكأن ينخرم ذلك القرن وفى رواية جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفانه بشهر يقول ما من نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة وهي حية يومئذ وفي رواية أبي سعيد مثله لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما رجع من تبوك هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضا وفيها علم من أعلام النبوة والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لاتعيش بعدها أكثر من مائة سنة سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا وليس فيه نني عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة ومعنى نفس منفوسة أي مولودة وفيه احتراز من الملائكة وقد احتج هذه الأحاديث من شذ من المحدثين فقبال الحضر عليه السلام ميت والجمهور على حياته كما سبق فى باب فضائله ويتأولون هذه الأحاديث على أنه كان على البحر لا على الأرض أو انها عام مخصوص . قوله (فوهل الناس) بفتح الهاء أي غلطوا يقال وهل بفتح الهاء يمل بكسرها وهلا كضرب يضرب ضربا أي غلط وذهب وهمه أي غلطوا يقال وهل بفتح الهاء بكسرها أهل بفتحها وهلا كذرت أحذر حذرا فمعناه فزعت والوهل بالفتح الفزع . قوله (ينخرم ذلك القرن) أي ينقطع و ينقضى . قوله (وعن عبد الرحن صاحب السقاية عن جابر) هو معطوف على قول معتمر بن سليان سمعت أنى قال حدثنا أبو

سَمَعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرِ تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ وَ إِنَّمَا علْهُمَا عنْدَ الله وَأَقْسَمُ بِالله مَاعَلَى الْأَرْضِ منْ نَفْسِ مَنْفُوسَة تَأْتِي عَلَيْهَا مائَةُ سَنَة. حَدَّثَنيه مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِم حَدَّيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ بَهٰذَا الْاسْنَاد وَلَمْ يَذْكُرْ قَبْلَ مَوْته بَشَهْر وَرِيثَنِي يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى كَلَاهُمَا عَن الْمُعْتَمر قَالَ ابْنُ حَبِيب حَدَّثَنَا مُعْتَمَرُ بْنُ سُلْمَانَ قَالَ سَمعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله عَن النَّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ذَلَكَ قَبْلَ مَوْ ته بشَهْرِ أَوْ يَحُو ذَلَكَ مَامَنْ نَفْس مَنْفُوسَة الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مَائَةُ سَنَة وَهِيَ حَيَّةٌ يَوْمَئذ. وَعَنْ عَبْـد الرَّحْمٰن صَاحب السِّقَايَة عَنْ جَابر أَبْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمْثُلَ ذَلَكَ وَفَسَّرَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰن قَالَ نَقْصُ الْعُمُر مِرْثِنَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَـدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْآنُ التَّيْمَيْ بِالْاسْنَادَىْنَ جَمِيعًا مِثْلَهُ مِرْشِ أَبِنْ نَمَيْرِ حَدَّيْنَا أَبُو خَالِدَ عَنْ دَاوُدَ « وَالْلَقْفُ لَهُ» ح وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلِيمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعيد قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّىٰ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْتِى مَائَةُ سَنَةً وَعَلَى الْأَرْضِ نَفْسُ مَنْفُوسَةُ الْيَوْمَ صَرَثَىٰ إِسْحَقُ أُنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالَم عَنْ جَابِر بن عَبْد أَلله قَالَ قَالَ نَيْ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَامَنْ نَفْس مَنْفُوسَة تَبلُغُ مائَةَ سَنَة فَقَالَ سَالمُ تَذَاكُرْنَا

نضرة ثم قال بعد تمام الحديث وعن عبد الرحمن فالقائل وعن عبد الرحمن هو سليمان والد

ذٰلكَ عَنْدَهُ إِنَّمَا هَى كُلُّ نَفْس مَخْلُوقَة يَوْمَتْذ

وَرَثِنَ يَحْيَى بِنُ يَحْيَى النّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَسُبُّوا الْحَكَابِي لَا تَسُبُوا الْحَكَابِي اللّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَسُبُّوا الْحَابِي لَا تَسُبُوا الْحَابِي فَوَالَذَى نَفْسِي بِيدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَسُبُّوا الْحَابِي لَا تَسُبُوا الْحَابِي لَا تَسُبُوا الْحَابِي فَوَالَذَى نَفْسِي بِيدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَسُبُوا الْحَدِهُم وَلَا نَصِيفَهُ وَرَثِنَ عَنْهَا مَا أَذْرَكَ مُدّ أَحَدِهُم وَلَا نَصِيفَهُ وَرَثِن عَنْهَا عَنْهَا مَا أَذْرَكَ مُدّ أَخِدهُم وَلَا نَصِيفَهُ مَرَثِن عَنْهَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْ

معتمر فسليمان يرويه باسناد مسلم اليه عن اثنين أبى نضرة وعبدالرحمن صاحب السقاية كلاهما عنجابر والله أعلم

#### 

قوله ﴿ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا أصحابي قال أبوعلى الجياني قال أبو مسعود الدمشق هذا وهم والصواب من حديث أبي معاوية عن الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري لاعن أبي هريرة وكذا رواه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والناس قال وسئل الدار قطني عن اسناد هذا الحديث فقال يرويه الاحمش واختلف عنه فرواه زيد بن أبي أمية عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة واختلف على أبي عوانة عنه فرواه عفان ويحيي بن حماد عن أبي عوانة عن الاعمش كذلك و رواه مسدد وأبو كامل وشيبان عن أبي عوانة فقالوا عن أبي هريرة وأبي سعيد وكذا قال نصر بن على عن أبي داود والخرشي عن الاعمش والصواب من روايات الاعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد و رواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي سعيد والله أعلم زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي سعيد والله أعلم

لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصِحَابِى فَانَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ عَرَشُنَ أَبُو سَعِيد الْأَشْجُ وَ أَبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَادَّ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَ اَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عَدِيّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِاسْنَادِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيةً بِمِثْلِ حَدِيثِمَا وَلَيْسِ في حَدِيثِ

واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سوا من لابس الفتن منهم وغيره لانهم مجتهدون فى تلك الحروب متأو لون كما أوضحناه فى أول فضائل الصحابة من هذا الشرح قال القاضي وسب أحدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولايقتل وقال بعض المالكية يقتل. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مدأحدهم و لا نصيفه ﴾ قال أهل اللغة النصيف النصف وفيه أربع لغات نصف بكسر النون ونصف بضمها ونصف بفتحها ونصيف بزيادة الياء حكاهن القاضي عياض في المشارق عن الخطابي ومعناه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا مابلغ ثوابه فى ذلك ثواب نفقة أحد أصحابى مدا ولا نصف مد قال القاضى و يؤيد هذا ماقدمناه في أول باب فضائل الصحابة عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم وسبب تفضيل نفقتهم أنهاكانت فىوقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأنانفاقهم كان فى نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهادهم وسائر طاعتهم وقد قال الله تعــالى لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقانل أولئك أعظم درجة الآية هذا كله مع ماكان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والايثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة ولولحظة لايوازمها عمل و لا تنال درجتها بشيء والفضائل لاتؤخذ بقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال القاضي ومن أصحاب الحديث من يقول هذه الفضيلة مختصة بمن طالت صحبته وقاتل معه وأنفق وهاجر ونصر لالمن رآه مرة كوفود الاعراب أو صحبه آخرا بعد الفتح و بعد اعزاز الدين بمن لم يوجد له هجرة و لا أثر فى الدين ومنفعة

شُعْبَةَ وَوَكِيعِ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ وَخَالِد بْنِ الْوَلِيد

وَرِثْنَى عَنْ أَبِي فَضَرَةً عَنْ أَسَيْر بِن جَابِ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَة وَفَدُوا إِلَى عَمَرَ وَفِيهِمْ مَعَيدُ الْجُرَيْرَى عَنْ أَبِي فَضَرَةً عَنْ أَسَيْر بِن جَابِ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَة وَفَدُوا إِلَى عَمَرَ وَفِيهِمْ وَفِيهِمْ رَجُل مِّنْ كَانَ يَسْخَرُ بَأُويْس فَقَالَ عَمَرُ هَلْ هَمْنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّنِ جَلَا يَنْ كَانَ يَسْخَرُ بَأُويْس فَقَالَ عَمَرُ هَلْ هَمْنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّنِ جَلَا يَنْ كَانَ يَسْخَرُ بَأُويْس فَقَالَ عَمَرُ هَلْ هَمْنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّنِ جَلَا يَأْتَ يَمْ مِنَ الْمَيْنِ يُقَالُ لَهُ فَقَالَ عَمْر فَاللَهُ فَاللّا مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ رَجُلًا يَأْتَيكُمْ مِنَ الْمَين يُقَالُ لَهُ أَوْيُسُ لَا يَدَعُ بِالْمَينِ غَيْرَأُمْ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ يَاضَ فَدَعَا اللّهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ الدّينارِ أَوْ الدِّرْهَمَ فَمَنْ لَقِيهُ مِنْ كُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ مِرْشَ وَرُعْنِ وَمُحَمَّدُ وَبُولَ اللّهَ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلّا مَوْضِعَ الدّينارِ أَو الدِّرْهَمَ فَمَنْ لَقِيهُ مِنْ كُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ مِرْشَ وَمُعَلِي وَمُعَمَّدُ وَقُولُ اللّهَ عَمْدُ وَقُعِيمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَوْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ وَلَيْهُ مِنْ لَكُمْ فَلْكُمْ لَكُمْ فَلْكُولُ اللّهُ فَقَدْ كَانَ بِهُ يَاضُ فَا وَلَا وَمُنْ الْقَرَالِيقُ فَالْمَالِكُونُ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْكُولُولُ اللّهُ فَلْكُولُولُ اللّهُ فَلْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلْكُولُ اللّهُ فَلْهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْكُولُ الللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالْهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ لَلْهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَالْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا لَهُ فَلَا لَمُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ لَلْهُ فَلَا لَا لَهُ فَلْكُولُ اللّهُ فَلَكُمْ فَالَعُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا لَا لَا لَهُ فَلْمُ لَا لَا لَهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا لَا لَاللّهُ فَاللّهُ فَلَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالِ

المسلمين قال والصحيح هو الأول وعليه الاكثرون والله أعلم

\_\_\_\_ باب من فضائل أو يس القرني رضي الله عنه جي ــــ

قوله ﴿أسير بن جابر﴾ هو بضم الهمزة وفتح السين المهملة و يقال أسير بن عمرو و يقال يسر بضم الياء المثناة تحت وفى قصة أو يس هذه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أو يس بن عامر كذا رواه مسلم هنا وهو المشهور قال ابن ما كولا و يقال أو يس بن عمرو قالوا وكنيته أبو عمرو قال القائل قتل بصفين وهو القرنى من بنى قرن بفتح القاف والراء وهى بطن من مراد وهو قرن بن ردمان بن ناجبة بن مراد وقال السكلبي ومراد اسمه جابر بن مالك ابن أدد بن صحب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سباد هذا الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد واليه نسب هو الصواب ولا خلاف فيه وفى صحاح الجوهري أنه منسوب الى قرن المنازل الجبل المعروف ميقات الاحرام لاهل نجد وهذا غلط فاحش وسبق هناك التنبيه عليه لئلا يغتر به قرله وفيهم رجل يسخر بأو يس أى يحتقره و يستهزىء به وهذا دليل على أنه يخفي حاله و يكتم السر الذي بينه و بين الله عز وجل و لا يظهر منه شيء يدل لذلك وهذه طريق العارفين وخواص الأولياء رضى الله عنهم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فن لقيه منكم فليستغفر لـكم ﴾ وفي الرواية الأولياء رضي الله عنهم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فن لقيه منكم فليستغفر لـكم ﴾ وفي الرواية

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ « وَهُو أَبْنُ سَلَمَةَ » عَنْ سَعيد الجُرَيْرِيِّ بَهٰذَا الْاسْنَاد عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنِّي سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَيَاتُ هَرُوهُ فَلْيَسْتَغْفُرْ لَكُمْ التَّابِعِينَ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ أُو يُشَ وَلَهُ وَالدَةٌ وَكَانَ بِه بَيَاضٌ هَرُوهُ فَلْيَسْتَغْفُرْ لَكُمْ عَرْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُنظَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشَارٍ قَالَ إِسْحَقُ الْخِرْنَا وَقَالَ السَحْقُ الْمُنتَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا « وَاللَّفْظُ لَا بْنِ المُثنَى » حَدَثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنَ أُو يُسُ فَقَالَ الْمَا عَلَى الْمُعَلِي وَعَنْ أَلَيْ مَا أَلْ كَانَ عُمُر بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَنِي عَلَيْهُ أَمْدَادُ أَهْلِ عَنْ أَنَا مَعْدُ بَرَقَ فَكَانَ بِكَ بَرَضٌ فَبَرَأَتَ أَوْيُسُ بْنُ عَامِرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَكَ عَلَيْهُ أَوْيُسُ فَقَالَ أَنْتَ أُو يُسُ بْنُ عَامِرَ قَالَ نَعْمُ قَالَ لَكَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ أَوْيُسُ فَقَالَ أَنْتَ أُو يُسُ بْنُ عَامِ قَالَ لَكَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ وَاللهُ الْمَوْمِعَ وَرُهُمْ قَالَ الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

الأخرى قال لعمر فان استطعت أن يستغفر لك فافعل هذه منقبة ظاهرة لأو يسرضى الله عنه وفيه استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وان كان الطالب أفضل منهم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ان خير التابعين رجل يقالله أو يس الى آخره ﴾ هذاصر يح فى أنه خير التابعين وقد يقال قد قال أحمد بن حنبل وغيره أفضل التابعين سعيد بن المسيب والجواب أن مرادهم أن سعيدا أفضل فى العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا فى الخير عند الله تعالى وفى هذه اللفظة معجز قطاهرة أيضاً. قوله ﴿ أمداد أهل اليمن ﴾ هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الاسلام فى الغزو واحدهمدد . قوله ﴿ أكون فى غبراء الناس أحب الى ﴾ هو بفتح الغين المعجمة الاسلام فى الغزو واحدهمدد . قوله ﴿ أكون فى غبراء الناس أحب الى ﴾ هو بفتح الغين المعجمة

مَرَثَىٰ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا اُبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَى حَرْمَلَةُ حَوْحَدَّنَى هُرُونُ بْنُسَعِيدِ الْأَيْلَىٰ حَدَّنَا اَبْنُ وَهْبَ حَدَّنَا اَبْنُ وَهْبَ حَدَّنَا اَبْنُ وَهْبَ حَرْمَلَةُ ﴿ وَهُوَ اَبْنُ عَمْرَانَ التَّجِيبِي ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ الْأَيْلِىٰ حَدَّنَا اَبْنُ وَهْبَ أَبْنُ وَهْبَ اللَّهُ عَرْانَ التَّجِيبِي ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّا كُمْ سَتَفْتَحُونَ أَمْلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ

و باسكان الموحدة و بالمد أى ضعافهم وصعاليكهم وأخلاطهم الذين لا يؤ به لهم وهذا من ايثار الحنول وكتم حاله . قوله ﴿ رث البيت ﴾ هو بمعنى الرواية الآخرى قليل المتاع والرثاثة والبذاذة بمعنى وهو حقارة المتاع وضيق العيش وفى حديثه فضل بر الوالدين وفضل العزلة واخفاءالأحوال

\_\_\_\_ باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر ﴿ بَيْ بَهِ \_\_\_ قوله ﴿ عنعبدالرحمن بن شماسة ﴾ بضم الشين المعجمة وفتحها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ستفتحون أَرْضَا يُذْكُرُ فِيهَا الْقيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلَهَا خَيْرًا فَانَّ فَمْ ذَمَّةً وَرَحَمَّا فَاذَا رَأَيْمُ رَجُلَيْنَ يَقْتَلَانَ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةً فَأُخُرُج مِنْهَا قَالَ هَرَّ بِرَبِيعَةَ وَعَبْد الرَّحْنِ ابْنَى شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً وَعَبْد الرَّحْنِ ابْنَى شُرَحْبِيلَ بْنِ صَعْيد قَالَا يَتَنَازَعَانَ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةً فَقُرَجَ مِنْهَا مَرَثَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُبِيدُ الله بْنُ سَعْيد قَالَا حَدَّتَنَا وَهُ بَنْ جَرِيرً حَدَّتَنَا أَبِي سَمَعْتُ حَرْمَلَةَ الْمُصرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْد الرَّحْنِ بْنِ حَدَّتَنَا وَهُ بَنْ جَرِيرً عَدَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مَصْرَ وَهِى أَرْضَ يُسَمَّى فَيهَا الْقيرَاطُ فَاذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسَنُوا إِلَى أَهْلَمَا فَانَ هَمْ دَمَّةً وَرَحَمَ الْوَقَالَ ذَمَّةً وَصَهْرًا فَاذَا وَأَيْتُ رَجُلَيْنِ يَخْتَصَمَانَ فِيهَا فَى مَوْضِعِ لَبِنَةَ فَأَخْرُجُ مِنْها وَاللهَ عَلَيْه وَسَمَّ وَهِي أَرْضَ يُسَمَّى فَيهَا الْقيرَاطُ فَاذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسَنُوا إِلَى أَهْلَمَا فَانَ هَمُ وَمُعَالَ فَيها وَ فَالَا ذَمَّة وَحَمْرَ وَهِى أَرْضَ يُسَمَّى فَيها الْقيرَاطُ فَاذَا فَتَحْتُمُونَ فَيها فَى مَوْضِعِ لَبِنَة فَأَخْرُجُ مِنْها وَرَجَعَ مَنْها فَي مَوْمَعِ لَينَة فَأَخْرُجُ مِنْها فَي مَوْمَعِ لَبَنَة فَأَخُرُ مِ مَنْها فَلَا فَيَا وَلَا فَاذَا وَالَعْمَانِ فَيها فَى مَوْضِعِ لَبَنَة فَاخُرُجُ مِنْها فَي مَوْمَعِ لَبَنَه فَوْمُ وَلَا مَا فَي اللهُ عَلَيْه وَمُومِ لَوْمَا فَي مَوْمَعِ لَيْتَهَ فَا فَا مَعْمَانِ فَي مَوْمَا فَلَوْ اللهُ وَلَا مَنْ فَي مَوْمَا فَلَ وَلَا مَنْ فَي مَوْمَ وَلَا مَنْ فَي مَوْمَا فَا مَا وَلَا مَا وَلَا فَلَا وَلَا مُولَا وَلَا مُؤْمَا وَلَا مَا وَلَا مَا مُولَا فَي مَوْمَ فَي مَوْمَ فَا فَا مَنْ وَلَا مَا فَي اللهُ مَا اللهُ مَنْ فَي مَوْمَ فَا مَا وَالْمَا فَالْمَا فَالْمَا فَالْمُ الْمُولِقِعِ الْمُهمَالَ فَي مَا فَلَا مَا فَا مُعَالِمُ فَي مَوْمِعِ لَلْمَ مُوسَعِ لَهُ فَا مُولِعُمُ مُنْهُ فَا مُوالِمَ وَالْمَا فَا مُولِعِلَا فَا مَا مُعْمَالِ فَي الله فَالْمَا فَا مُنْ مُوسَاعِ مَا مُولِعَا مُوالِمَا فَا فَالْمُ مَا مُوسَعِعُ لَا اللهُ مُوالِمَ الْمُعَلِ

أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحماً فاذا رأيت رجاين يقتتلان فى موضع لبنة فاخرج منها قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابنى شرحبيل بن حسنة يتنازعان فى موضع لبنة فخرج منها وفى رواية ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها القيراط وفيها فان لهم ذمة و رحما أو قال ذمة وصهرا. قال العلماء انقيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به وأما الذمة فهى الحرمة والحق وهى هذا بمعنى الذمام وأما الرحم فلكون مارية أم ابراهيم منهم وفيه معجزات ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها اخباره بأن الامة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون العجم والجبارة ومنها أنهم يفتحون مصر ومنها تنازع الرجلين فى موضع بعده بحيث يقهرون العجم والجبارة ومنها أنهم يفتحون مصر ومنها تنازع الرجلين فى موضع بعده بحيث يقرون العجم والجبارة ومنها أنهم يفتحون مصر ومنها تنازع الرجلين فى موضع اللبنة و وقع كلذلك ولله الحمد ومعنى يقتتلان يختصمان كماصر به فى الرواية الثانية قوله ﴿عن أبى در ﴾ هو بالموحدة والصاد المهملة

وَرَثُنَ سَعِيدُ بَنُ مَنْصُو رِ حَدَّ ثَنَا مَهْدِيْ بَنُ مَيْمُونَ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ جَابِرِ بَنْ عَمْرُو الرَّاسِيِّ سَمْعُتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ بَعَّتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا إِلَى حَي مِنْ أَحْيَاءً الْعَرَبِ فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو أَنَّ أَهْلَ مُمَانَ أَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ

مَرْضُ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيْ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ « يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيَ »أَخْبَرَنَا الْأَسُودُ بنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي نَوْفَل رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزَّبِيْرِ عَلَى عَقَبَةِ الْمَدينَةِ قَالَ لَأَسُودُ بنُ شَيْبَانَ عَنْ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ حَتَّى مَنَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبًا خُبَيْبٍ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ

#### 

(عمان) في هذا الحديث بضم العين وتخفيف الميم وهي مدينة بالبحر بن وحكى القاضى أن منهم من ضبطه بفتح العين وتشديد الميم يعنى عمان البلقاء وهذا غلط وفيه الثناء عليهم وفضلهم والله أعلم من ضبطه بفتح العين وتشديد الميم يعنى عمان البلقاء وهذا غلط وفيه الثناء عليهم وفضلهم والله أعلم من ضبطه بفتح العين وتشديد كركذاب ثقيف ومبيرها في المين المين

قوله (رأيت عبدالله بن الزبير على عقبة المدينة فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أباخبيب قوله عقبة المدينة هي عقبه بمكة وأبوخبيب بضم الخاء المعجمة كنية ابن الزبيركني بأبيه خبيب وكان أكبر أولاده وله ثلاث كني ذكرها البخاري في التاريخ و آخرون أبوخبيب وأبو بكر وأبو بكير فيه استحباب السلام على الميت في قبره وغيره و تكرير السلام ثلاثا كاكر ابن عمر وفيه الثناء على الموتى بجميل صفاتهم المعر وفقو فيه منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملائو عدم اكتراثه بالحجاج لأنه يملم أنه يبلغه مقامه عليه وقوله و ثناؤه عليه فلم بمنعه ذلك أن يقول الحق ويشهد لا بن الزبير بما يعلمه فيه من الخير و بطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله أنه عدو

كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَالله لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَالله لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا أَمَا وَالله لَا حَمِ أَمَا وَالله لَأَمَّةُ أَنْتَ أَشَرُهَا هَذَا أَمَا وَالله لَا أَمَّ وَالله لَأَمَّةُ أَنْتَ أَشَرُهَا لَأَمَّةُ خَيْرٌ ثُمَّ نَفَذَ غَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقَفَ عَبْدَ الله وَقُولُهُ فَأَرْسَلَ الله فَأَنْزِلَ عَنْ جَذْعِه فَأَلْقَى فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّه أَسْمَاء بَنْتَ أَبِي بَكْرَ فَأَبَتْ أَنْ تَأْتَيَهُ عَنْ جَذْعِه فَأَلْقَى فِي قُبُورِ الْيَهُودِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُمِّه أَسْمَاء بَنْتَ أَبِي بَكْرَ فَأَبَتْ وَقَالَتَ وَقَالَتُ وَقَالَتَ وَقَالَتَ وَقَالَتُ وَقَالَ الله عَنْ يَسْحَبُك بَقُرُونِك قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سَبْقَ فَأَنَتْ وَقَالَتُ وَقَالَ أَنْهُ كُمْ وَلَكُ عَلَيْه ثُمَّ الْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَى مَنْ يَسْحَبُى بَقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سَبْقَ فَأَنْتُ وَقَالَتُ وَقَالَتُ وَاللّه لَا آتِيكَ حَتَّى تَبْعَثَ إِلَى مَنْ يَسْحَبُى بَقُرُونِي قَالَ فَقَالَ أَرُونِي سَبْقَ فَالَتُ وَقَالَتُ وَقَالَ أَنْكَ تَقُولُ لَهُ كُمْ اللّه قَالَتْ وَأَنْتُ وَاللّه قَالَتُ وَاللّهُ فَقَالَ كَيْفَ وَأَيْتِ وَقُولُ لَهُ يَا أَنْ ذَاتَ النّطَاقَيْن وَاللّه لَا تَتِكَ حَتَى دَخَلَ عَلَيْكَ آخَرَتَكَ بَلَعَنَى أَنْكَ تَقُولُ لَهُ كُمْ وَأَنْسَدَ عَلَيْه فَالَ أَنْ فَلَ لَا لَا لَعْقَالَ أَنْكَ تَقُولُ لَهُ كُولًا لَهُ كَاللّه فَالَتْ وَلَى اللّه وَاللّه وَلَا لَا لَا لَعْمَالُولُونَ لَيْ فَي اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَى اللّه وَاللّه وَاللّ

الله وظالم ونحوه فأراد ابن عمر براءة ابن الزبير من ذلك الذى نسبه اليه الحجاج وأعلم الناس بمحاسنه وأنه ضد ماقاله الحجاج ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج و رفقته كانوا خوارج عليه قوله ( لقد كنت أنهاك عنهذا ) أى عن المنازعة الطويلة قوله فى وصفه ( وصولا للرحم ) قال القاضى هو أصح من قول بعض الأخباريين و وصفه بالامساك وقد عده صاحب كتاب الأجود فيهم وهو المعر وف من أحو الله . قوله ( والله لامة أنت شرها أمة خير ) هكذاهو فى كثير من نسخنا لامة خير و كذا نقله القاضى عن جمهور رواة صحيح مسلم و فى أكثر نسخ بلا دنالامة سوء و نقله القاضى عن رواية السمر قندى قال وهو خطأ و تصحيف قوله ( ثم نفذا بن عمر ) بلا دنالامة سوء و نقله القاضى عن رواية السمر قندى قال وهو خطأ و تصحيف قوله ( ثم نفذا بن عمر ) المهملة واسكان الموحدة و تشديد آخره وهى النعل التى لا شعر عليها قوله ( ثم انطلق يتوذف ) هو المهملة والدال المعجمة والفاء قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو عمر معناه يتبختر قوله ( ذات النطاقين ) المواو والذال المعجمة والفاء قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبوعمر معناه يتبختر قوله ( ذات النطاقين ) المواو والذال المعجمة والفاء النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشدو سطها بشىء و ترفع وسط ثوبها هو بكسر النون قال العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشدوسطها بشىء و ترفع وسط ثوبها

أَنَا وَاللّهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَع بِهِ ظَعَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَطَعَامَ أَبِي بَكْرِ مِنَ الدَّوَابِّ وَأَمَّا الآخَرُ فَنطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِيلَا تَسْتَغْنَى عَنْهُ أَمَا إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ ثَنَا أَنَ فَي تَقيفَ كَذَّابًا وَمُبِيرًا فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُراجعُهَا فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ قَالَ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُراجعُهَا

حَرِيْنَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ عَبْدُ أَخْ بَرَنَا وَقَالَ أَبْنُ رَافِعٍ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْ بَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْ بَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ اللهُ يَا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ قَالَ مَنْ أَبْنَاءً فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ مَرَثُ عَنْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ « يَعْنِي أَوْقَالَ مِنَ أَبْنَاءً فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ مُرَرَثُ اللهُ عَيْدِيدًا فَا إِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ « يَعْنِي

وترسله على الاسفل تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لئلا تعثر فى ذيلها قيل سميت أسهاء ذات النطاقين لأنها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق والاصح أنها سميت بذلك لانهاشقت نطاقهاالو احد تصفين فجعلت أحدهما نطاقا صغيراً واكتفت به والآخر لسفرةالنبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه كما صرحت به فى هذا الحديث هنا و فى البخارى ولفظ البخارى أوضح من لفظ مسلم قولها للحجاج (انرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناأن فى ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا اخالك الااياه ) أما أخالك فبفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنك والمبير المهلك وقولها فى الكذاب فرأيناه تعنى به المحتار ابن أبى عبيد الثقنى كان شديد الكذب ومن أقبحه ادعى أن جبريل صلى الله عليه وسلم يأتيه واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المحتار بن أبى عبيد و بالمبير الحجاج بن يوسف والله أعلم

 أَبْنَ مُحَمَّدَ» عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهُ سُورَةُ الْجُمُّةَ فَلَمَّا قَرَأً وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَكَ يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ رَجُلْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ مَنْ هُوُلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ مَنْ هُولَلا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَى سَلْسَانَ أَوْ مَا لَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَى سَلْسَانَ أَوْ مَا لَيْقَ فَالَ لَوْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَيْ سَلْسَانَ مُنْ هُولًا عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَهُ عَلَى سَلْسَانَ مُنْ هُولًا عَالَ لَوْ كَانَ الْا يَعَانُ عَنْدَ الثَّرَيَّ لَنَا لَهُ رَجَالٌ مَنْ هُولًا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعَلَى سَلْسَانَ

مَرَثَى مُحَدَّدُ بَنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بِنُ مُعَيْدِ ﴿ وَاللَّفْظُ لَمُحَمَّدِ ﴾ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللهِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَافِع رَافِع مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ النَّاسَ كَابِلِ مَائَةً لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً وَسُلَّمَ تَجِدُونَ النَّاسَ كَابِلِ مِائَةً لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً

### \_\_\_\_\_ باب قوله صلى الله عليه وسلم ﷺ ﴿ الناس كابل مائة لاتجد فيها راحلة ﴾

قال ابن قتيبة الراحلة النجيبة المختارة من الأبل للركوب وغيره فهى كاملة الاوصاف فاذا كانت فى ابل عرفت قال ومعنى الحديث أن الناس متساو ون ليس لأحد منهم فضل فى النسب بل هم أشباه كالابل المائة وقال الأزهرى الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة قال والهاء فيها للبالغة كما يقال رجل فهامة ونسابة قال والمعنى الذى ذكره ابن قتيبة غلط بل معنى الحديث أن الزاهد فى الدنيا الكامل فى الزهد فيها والرغبة فى الآخرة قليل جداً كقلة الراحلة فى الابل هذا كلام الأزهرى وهو أجود من كلام ابن قتيبة وأجود منهما قول آخرين أن معناه المرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوى على الأحمال والاسفار سميت راحلة لأنها ترحل أى يجعل عليها الرحل فهى فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي مرضية ونظائره

# كتاب البروالصلة والآداب

مِرِشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَرَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَنْ أَحَقْ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابِتِي قَالَ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثَمَّ مَنْ قَالَ ثَمَ مَنْ قَالَ ثَمَ اللهُ عَنْ عَمَارَةَ بْنَ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهَ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَيِّي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهَ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَيْ هُوكَ ثُمَّ أَمَٰكُ ثُمَّ أَمَٰكُ ثُمَّ أَمَٰكُ ثُمَّ أَمُّكُ ثُمَّ أَمُّكُ ثُمَّ أَمُّكُ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَّ أَوْلَ اللهَ اللهَ عَنْ عَمَارَةً ثَمْ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي وَرُوعَةَ عَنْ أَيْ فَي مُرَودَةً فَالَ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللّهَ وَمُنْ أَمَٰكُ ثُمَّ أَمَّكُ ثُمَّ أَمُّكُ ثُمَّ أَمُوكَ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَّ أَوْكَ ثُمَ الْفَالَ وَالْكَ الْفَالَ وَالْكَ الْمُؤْلِكَ مُ مُ الْفَالَ وَاللّهَ الْمُؤْلِكُ مُنْ الْفَالِ وَالْمَالِ اللّهُ وَاللّهُ الْفَالُولُ اللّهُ الْفَالِ وَالْمَالِكُ اللّهَ الْمُؤْلِقُ مُنْ أَنْ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### كتاب البر والصلة والآداب

### ــ ﴿ بَابِبِرِ الوالدينِ وانهما أحق به ﴿ ...

قوله ﴿ من أحق الناس بحسن صحابتى قال أمك الى آخره ﴾ الصحابة هنا بفتح الصاد بمعنى الصحبة وفيه الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الآب ثم الأقرب فالأقرب قال العلماء وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق فى حمله ثم وضعه ثم ارضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل فى البرعلى الأب وحكى القاضى. عياض خلافافى ذلك فقال الجمهور بتفضيلها وقال بعضهم يكون برهما سواء قال ونسب بعضهم هذا الى مالك والصواب الاول لصريحهذه الإحاديث فى المذكور والته أعلم قال القاضى وأجمعوا على أن الأم والأب آكد حرمة فى البر

مَرْثُ أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّمَنَا شَرِيكُ عَنْ عُمَارَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمثل حَديث جَرِير وَزَادَ فَقَالَ نَعَمْ وَأَيْكَ لَتُنْبَأَنَّ مَرَثَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةً حَوَّمَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةً وَقَالَ نَعَمْ وَأَيْكَ لَتُنْبَأَنَّ مَرَثَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ مَدَّ بَنْ شُبْرُمَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَحَدَّيْنَ عُمَد بِنَ طَلْحَةً أَيُّ النَّاسِ أَحَقُ مِنَ ابْنِ شُبْرُمَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ فَي حَديث وَهِيب مَنْ أَبَرُ وَفِي حَديث مُحَمَّدُ بِنَ طَلْحَةً أَيُّ النَّاسِ أَحَقُ مِنَى الْصُحْبَةَ فَى حَديث وَهِيب مَنْ أَبَرُ وَفِي حَديث مُحَمَّدُ بِنَ طَلْحَةً أَيُّ النَّاسِ أَحَقُ مِنَ الْمُحْبَةَ وَنَهُمْ مَنْ أَبُو بَكُمْ بَنُ الْمُثَنَّ عَرَفُوهُ بَعْ وَمُعَمِّدُ بِنَ الْمُعْمَاعِينَ الْمُحَدِّقُ فَي الْمُعْمَاعِينَ الْمُحْتَقِقُ وَوْهُمِ بُنُ عَنْ مُعْمَل حَديث جَرِيرَ مَرَثُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَعْ مُرْبُولُ اللهُ عَلَيْ وَمَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ الْمُؤْمَا عَنَ اللهُ عَلَيْ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ أَنِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدُ اللهُ بْنَ عَمْ وَالْمَالَةُ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ يَسْتَأَذَنُهُ فَى الْجُهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالدَاكَ قَالَ لَعُمْ وَالدَاكَ قَالَ لَعَمْ وَالدَاكَ قَالَ لَعُمْ وَالْمَا أَوْمَ وَالْمَالُومُ وَالدَاكَ قَالَ لَعَمْ وَالْمَالَ وَالْمَالُومُ وَالدَاكَ قَالَ لَعْمُ وَالْمَالُومُ وَالدَاكَ قَالَ لَعُمْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللَهُ وَالْمَا أَوْمُ وَالدَاكَ قَالَ لَعُمْ وَالْمُعُولُ وَالدَاكَ قَالَ لَعُمْ وَالْمَا أَوْمُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْ وَالْمَالُومُ وَالْمَا أَنْ وَالْمَالَا أَنْ عَلْ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُ الْمُعْمَالُ وَالْمَا مُعَلِي وَالْمَالَ وَالْمَا أَوْمُ وَالْمُ الْمُعْمِولُ وَالْمُ الْمُعْمَالُ وَالْمَا أَوْمُ وَالْمُ الْمُعْمَالُ وَالْمُوا وَالْمُ الْمُ وَالْمُوا وَالْمُ الْمُ عَلَيْ وَالْمُ الْمُعْمُ الْمُوا وَالْمُ الْمُ

ممنسواهما قال وتردد بعضهم بين الاجدادوالاخوة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك قال أصحابنا يستحب أن تقدم فى البر الام ثم الاب ثم الاولاد ثم الاجداد والجدات ثم الاخوة والاخوات ثم سائر المحارم من ذوى الارحام كالاعمام والعات والاخوال والحالات ويقدم الاقرب فالاقرب ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى باحدهما ثم بذى الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد الاخوال والحالات وغيرهم ثم بالمصاهرة ثم بالمولى من أعلى وأسفل ثم الجار ويقدم القريب فى بلد وأسفل ثم الجار ويقدم القريب فى بلد آخر قدم على الجار ويقدم القريب البعيد الدار على الجار وكذا لوكان القريب فى بلد آخر قدم على الجار الاجنبي وألحقوا الزوج والزوجة بالمحارم والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم (نعم وأبيك لندأن) قدسبق الجواب مرات عن مثل هذا وأنه لا ترادبه حقيقة القسم بل هى كلمة تجرى على اللسان دعامة للكلام وقيل غير ذلك. قوله (جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه فى الجهاد فقال أحى والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وفير واية أبايعك على الهجرة يستأذنه فى الجهاد فقال أحى والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وفير واية أبايعك على الهجرة

قَالَ فَفَهِمَا كَفَاهِدْ مِرْشِ عَبِيدُ الله بن مُعَاذ حَدَّثَنَا أَبَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبيب سَمعتُ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمَعْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمثْله . قَالَ مُسْلَمُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَسْمُهُ السَّائبُ بْنُ فَرَقُ خَ الْمَكِّنُ حَرش أَبُو كُرَيْب أَخْـبَرَنَا أَبْنُ بِشْرِ عَنْ مَسْعَر حِ وَحَدَّتَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو عَن أَبِي إِسْحَقَ حِ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بِنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُعَلِيِّ الْجُعْفَى ۚ عَنْ زَائدَةَ كَالَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ جَمِيعًا عَنْ حَبِيبِ بَهٰذَا الْاسْنَادِ مِثْلُهُ مِرْشِ سَعِيدُ بِنْ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللَّهُ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ نَاعَمًا مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّيَّهُ أَنَّ عَبْدَ ٱلله بْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْاَ يَعُكَ عَلَى الْهُجْرَة وَالْجَهَاد ابَّثْغَى الْأَجْرَ مَنَ اُللَّه قَالَ فَهَلْ مَنْ وَالدَّيْكَ أَحَدْ حَيٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كَلَاهُمَا قَالَ فَتَلْبَغَى الْأَجْرَ منَ أَلله قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ فَأَحْسِ صَحْبَتُهُمَا

مِرْشِ شَيْبَانُ بْنُوَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَمَيْدُ بْنُهِلَال عَنْ أَبِي رَافِع

والجهاد أبتغى الأجر من الله تعالى قال فارجع الى والديك فأحسن صحبتهما هذا كله دليل لعظم فضيلة برهما وأنه آكد من الجهاد وفيه حجة لما قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلاباذنهما اذا كانا مسلمين أو باذن المسلم منهما فلو كانا مشركين لم يشترط اذنهما عند الشافعي ومن وافقه وشرطه الثوري هذا كله اذا لم يحضر الصف ويتعين القتال والا فحينئذ يجوز بغير اذن وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقها حرام من الكبائر وسبق بيانه مبسوطا في كتاب الايمان

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجَ يَتَعَبَّهُ فِي صَوْمِعَة جَامَتْ أَمّٰهُ قَالَ حَمَيْهُ وَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعِ صَفَةَ أَيِ هُرَيْرَةَ لَصَفَة رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمَّة حَينَ دَعَتْهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِهَا ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا الَيْهِ تَدْعُوهُ فَقَالَتْ يَاجُرَيْجُ أَنَا أَمْكَ كَلَمْنِي فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّى فَقَالَ اللّٰهُمَّ أَيِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَة فَقَالَتْ يَاجُرِيجُ أَنَا أَمْكَ فَكَلِّمْنِي قَالَ اللّٰهُمَّ أَيِّي وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا أَيْ وَصَلَاتِي فَاخْتَارَ صَلَاتَهُ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجُ وَهُ وَالْنَيْ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ إِنَّ هُوَكُولَ وَعَلَى اللّٰهُمَ فَلَا تُعَرِّمُ فَالْا يَعْمَى وَصَلَاتِي فَالْمُ عَلَى اللّٰهُمَ فَلَا تَعْرَبُوهُ وَالْمَالِ وَكَانَ رَاعِي ضَأَنِ يَاوِي إِلَى دَيْرِهِ قَالَ فَوَلَومَسَاتِ قَالَ وَكَانَ رَاعِي ضَأَنِ يَاوِي إِلَى دَيْرِهِ قَالَ فَوْرَجَتِ الْمُأَنِّ مَنْ الْقَرْيَةُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا فَلْوَا اللّٰوالَ فَأَوْدُهُ اللّٰهُ اللّٰ فَاخَذُو اللّٰهُ اللّٰ فَاللّٰولَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ فَاللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰولَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الل

ــــــــ باب تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها كي ...

فيه قصة جريج رضى الله عنه وأنه آثر الصلاة على اجابتها فدعت عليه فاستجاب الله لها . قال العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب فى حقه اجابتها لأنه كان فى صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لاواجب واجابة الام وبرها واجب وعقوقها حرام وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود لصلاته فلعله خشى أنها تدعوه الى مفارقة صومعته والعود الى الدنيا و متعلقاتها وحظوظها وتضعف عزمه فيانواه وعاهد عليه. قولها ﴿ فلا تمته حتى تريه المومسات ﴾ هى بضم الميم الأولى وكسر الثانية أى الزوانى البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة وتجمع على مياميس أيضاً . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وكان راعى ضأن يأوى الى ديره ﴾ الدير كنيسة منقطعة عن العارة تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم وهو بمعنى الصومعة المذكورة فى الرواية الأخرى وهى نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول اليهم والدخول عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فجاء وابفؤوسهم ﴾ المنارة ينقطعون فيها عن الوصول اليهم والدخول عليهم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فجاء وابفؤوسهم ﴾

فَلَكًا رَأًى ذٰلِكَ نَزَلَ الَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هٰذه قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّيّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَى رَاعِي الضَّأَن فَلَتَّا سَمِعُوا ذٰلكَ منْهُ قَالُوا نَبْنِي مَاهَدَمْنَا منْ دَيْرِكَ بالذَّهَب وَ الْفَضَّة قَالَ لَا وَلَكُنْ أَعِيدُوهُ ثُرَاباً كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَاهُ صِرْثِنَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْـبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم حَدَّيْنَا مُحَيَّدُ بْنُ سيرينَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَن الَّنَّىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فَى الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ عيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجِ وَكَانَ مُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فيهَا فَأَتَنَهُ أَمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَاجُرَيْحُ فَقَالَ يَارَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتُه فَٱنْصَرَفَتْ فَلَتَّا كَانَ منَ الْغَد أَتَنهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ يَاجُرَيْحُ فَقَالَ يَارَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاته فَأنْصَرَ فَتْ فَلَتَّا كَانَ مَنَ الْغَدَأَتَنُهُ وَهُوَ يَصَلِّى فَقَالَتْ يَاجُرَيْحُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ أُمِّى وَصَلاتى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاته فَقَالَت ٱللَّهُمَّ لَاثُمُتُهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وَجُوهِ الْمُومَسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائيلَ جُرَيْجًا وَعَبَادَتُهُ وَكَانَت أَمْرَأَتُهُ بَغَيُّ يُتَمَثُّلُ بِحُسْنَهَا فَقَالَتْ إِنْ شَلْتُمْ لَأَقْتَلَنَّهُ لَكُمْ قَالَ فَتَعَرَّضَتَ لَهُ فَلْمُ يَلْتَفْتُ الَّهُمَا فَأَتَتْ رَاعيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِه فَأَمْكَنَتُهُ مَنْ نَفْسَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مرنْ جُرَيجٍ فَأَتُوهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا

هو مهموز بمدود جمع فأس بالمهمزة وهي هذه المعروفة كرأس ورؤوس والمساحي جمع مسحاة وهي كالمجرفة إلا أنها من حديد ذكره الجوهري. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ﴾ فذكرهم وليس فيهم الصبي الذي كان مع المرأة في حديث الساحر والراهب وقصة أصحاب الاخدود المذكور في آخر صحيح مسلم وجوابه أن ذلك الصبي لم يكن في المهد بل كان أكبر من صاحب المهد وان كان صغيرا . قوله ﴿ بغي يتمثل بحسنها ﴾ أي يضرب به المثل لانفر ادها به . قوله

صَوْمَعَتُهُ وَجَعُلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ مَاشَأْنُكُمْ قَالُوا زَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّيْ فَظَوْنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ يَاغُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فَلَانْ الرَّاعِي قَالَ فَأَقْبُلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقبَلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهَ وَقَالَ يَاغُلَامُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ فَلَانْ الرَّاعِي قَالَ فَأَقْبُلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقبَلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهَ وَقَالُوا نَنْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِقَالَ لَا أَعِيدُوهَا مِنْ طِينَ كَاكَانَتْ فَقَعُلُوا. وَبَيْنَا صَيْ يَرْضَعُ مِنْ أَمِّهُ فَمَرَّ رَجُلْ رَاكُنْ عَنْ ذَهِ فَالَو اللّهُ عَلَى دَابَّة فَارَهَ قَلَالُ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمَّ الْعَلَى مِثْلُمُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ الْعَدِينَ عَلْكُونَ اللّهُمَّ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَ وَمُولُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَ وَاللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

(ياغلام من أبوك قال فلان الراعي) قد يقال ان الزاني لا يلحقه الولد وجو ابه من وجهين أحدهما لعله كان في شرعهم يلحقه والثاني المراد من ماء من أنت وسماه أباً مجازا. قوله صلى الله عليه وسلم (مر رجل على دابة فارهة وشارة حسنة) الفارهة بالفاء النشيطة الحادة القوية وقد فرهت بضم الراء فراهة وفراهية والشارة المهيئة واللباس قوله (فجعل بمصها) بفتح الميم على اللغة المشهورة وحكى ضمها. قوله صلى الله عليه وسلم (فهناك تراجعا الحديث فقالت حلق) معنى تراجعا الحديث أقبلت على الرضيع تحدثه وكانت أو لالاتراه أهلا للكلام فلما تكررمنه المكلام علمت أنه أهل له فسألته وراجعته وسبق بيان حلق فى كتاب الحج . قوله فى الجارية التي نسبوها الى

يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتُ اللّٰهِمَّ لَا تَجْعَلَ ابْيِ مِثْلَهَا فَقُلْتَ اللّٰهُمَّ اَجْعَلْنِي مِثْلَهَا وَيَقُولُونَ اللّٰهُمَّ الجُعَلْنِي مِثْلَهَ وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَ أَزَنَيْتِ وَلَا ذَنَيْتِ وَلَا ذَنَيْتِ وَلَا يَعْدُونَ فَلَ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَ أَزَنَيْتِ وَلَمْ تَرْنَ وَسَرَقْت وَلَمْ تَسْرِق فَقُلْتُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا

مِرْشَ شَيْبَانُ بْنُ فَرْوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهْيلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ قِيلَ مَنْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبُويَهُ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجُنَّةَ مِرْشَ زُهَينُ بْنُ حَرْبٍ

السرقة ولم تسرق (اللهم اجعلني مثلما) أى اللهم اجعلني سالمآمن المعاصى كاهى سالمة وليس المراد مثلها في النسبة الى باطل تكون منه بريا . وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة . منها عظم بر الوالدين وتأكد حق الأم وأن دعاءها مجاب وأنه اذا تعارضت الأمور بدى بأهما وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد غالباً قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقد يحرى عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيباً هم فيكون لطفاً ومنها استحباب الوضوء للصلاة عند الدعاء بالمهمات ومنها أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا فقد ثبت في هذا الحديث في كتاب البخاري فتوضأ وصلى وقد حكى الشاضي عن بعضهم انه زعم اختصاصه بهذه الأمة ومنها إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على وانكار للحس باللصواب عرائها بقلب الأعيان واحضارالشي من العدم ونحوه وهذا غلط من قائله وانكار للحس باللصواب عريانها بقلب الأعيان واحضارالشي من العدم ونحوه . قوله صلى الله عليه وسلم (رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ) قال المالهم معناه ذل وقيل كره وخزى وهو بفتح الذين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها المناخة المناه وفيه النين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها المناخة المناه دقول كره وخزى وهو بفتح الذين وكسرها وهو الرغم بضم الراء وفتحها

حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ مَّمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ مَّمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ مَّلَ مَنْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالدَيه عِنْدَ الْكَبَرِ رَغِمَ أَنْفُهُ مَمَّ مَنْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ مِرَثِنَ أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ عَنْلَدَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَالَ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ أَبِي هُمَا أَوْ كُلُولُ الله عَنْ أَنْفُهُ ثَلَاكًا وَاللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي هُ عَنْ أَبِي هُولَ اللهُ قَالَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْفُهُ مُ الله عَنْ أَنْفُهُ أَنْفُهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْفُهُ وَاللهُ عَلْ اللهِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْفُهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وكسرها وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مختلط برمل وقيل الرغم كل ما أصاب الآنف ما يؤذيه وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه ومعناه أن برهما عندكبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة فمن قصر فى ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه

ـــــين باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

قوله ﴿إِن أَبَا هَذَا كَانَ وَدَا لَعُمر ﴾ قال القاضى رويناه بضم الواو وكسرها أى صديقا من أهل مودته وهى محبته . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ان أبر البرصلة الولد أهل ودأبيه ﴾ وفي رواية ان من أبر البرصلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى الود هنا مضموم الواو وفى هذا فضل صلة أصدقاء

أَخْبَرَ فِي حَيْوَهُ بِنُ شُرَيْعٍ عَنِ أَبْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الله بِن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ الله بِن عُمْرَ أَنَّ النَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْرُ الْبِرِ أَنْ يَصَلَ الرَّجُلُ وُدَّ أَيهِ صَرَّمَ عَنْ عَبْدِ الله بِنَ عَبْدِ الله عَدْ مَيعاً عَنْ يَوْ يَدَ بَنْ عَبْدِ الله حَدَّنَا أَبِي وَالَّلْيُمُ بِنُ سَعْد جَمِيعاً عَنْ يَوْ يَدَ بَنْ عَبْدِ الله عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ مَرَا أَنْكُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ عَمَرا أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ عَمَرا أَنَّهُ كَانَ إِنْ عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ إِلَى مَكَةً كَانَ لَهُ عَمَلَ الرَّيْرَوَّ حُمَّا اللهُ فَيَيْنَا هُو يَوْما عَلَى ذَلِكَ حَمَارَ يَتَرَوَّ حُمَّ عَيْهُ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ أَنْهُ فَقَالَ إِنَّى مَلْانَ اللهُ عَمْرَ أَنَّهُ كَانَ اللهُ عَمْرَ أَنْهُ فَيَنَا هُو يَوْما عَلَى ذَلِكَ عَمَلَ اللهُ عَمْرَ أَنْهُ فَلَانَ اللهُ عَمْرَ أَنْهُ فَقَالَ إِنَّى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ اللهُ لَكَ أَعْطَاهُ الْحَمَلَ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرَ اللهُ لَكَ أَعْطَاهُ الْحَمَلَ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الأب والاحسان اليهم واكرامهم وهو متضمن لبر الأب واكرامه لكونه بسببه وتلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة وقد سبقت الأحاديث فى اكرامه صلى الله عليه وسلم خلائل خديجة رضى الله عنها . قوله ﴿كَانْلُه حَمَّارُ يَتْرُوحُ عَلَيْهُ اذَامُلُ رَكُوبُ الراحلة﴾ معناه كان يستصحب حمارا ليستريح عليه اذا ضجرمن ركوب البعير والله أعلم

## \_ ﷺ باب تفسير البر والاثم ﷺ

قوله ﴿عن النواس بن سمعان الانصاري﴾ هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الانصاري قال أبو على الجيابي هذا وهم وصوابه الكلابي فان النواس كلابي مشهور قال المازري والقاضي عياض المشهور

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَ الْاَثْمِ فَقَالَ الْبِرْ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاَثْمُ مَا حَاكَ فَى صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ صَرَتَى هُرُونَ بْنُ سَعِيدَ الْأَيْلِيْ حَدَّتَنَى مُعَاوِيَةُ « يَعْنِى ابْنَ صَالِح » عَنْ عَبْد الرَّهْمِن بْنَ جُبَيْر بْنِ نَفَيْر عَنْ أَلِيهِ عَنْ نَوَّاسٍ بْنِ مَمْعَانَ قَالَ أَهْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَالْمَدينَة سَنَةً عَنْ أَيْهِ عَنْ نَوَّاسٍ بْنِ مَمْعَانَ قَالَ أَهْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَالله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ وَالْاثِمُ مَا حَاكَ فَى نَفْسَكَ وَكَرْهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

أنه كلابى ولعله حليف للا نصار قالا وهوالنواس بن سمعان بن علم و بن قرط بن عبدالله ابن أبى بكر بن أبى كلاب كذا نسبه العلائى عن يحيى بن معين وسمعان بفتح السين و كسرها قوله صلى القه عليه وسلم (البرحسن الحلق و الاثم ماحاك فى صدرك و كرهت أن يطلع عليه الناس) قال المعلم البريكون بمعنى الصلة و بمعنى اللطف و المبرة وحسن الصحبة والعشرة و بمعنى الطاعة وهذه الأمورهي مجامع حسن الحاق ومعنى حاك فى صدرك أى تحرك فيه وترددو لم ينشر حله الصدر وحصل فى القلب منه الشك وخوف كونه ذباً. قوله (مامنعنى من الهجرة الاالمسئلة كان أحدنا اذاها جرلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وقال القاضى وغيره معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقله اليها من وطنه لاستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين فانه كان سمح بذلك للطارئين دون المها جرين في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين فانه كان سمح بذلك للطارئين دون المها جرين و يعذرون و يستفيد المها جرون الجواب كما قال أنس فى الحديث الذى ذكره مسلم فى كتاب و يعذرون و يستفيد المها جرون العافل من أهل البادية فيسأله والله أعلم

وَرَثُنَا حَاتُمْ « وَهُو اَبْنُ إِسْمَاعِيلَ » عَنْ مُعَاوِيَة « وَهُو اَبْنُ أَبِي مُرَرِّد مَوْلَى بَنِي هَاشَمِ » حَدَّثَنَا حَاتُمْ « وَهُو اَبْنُ إِسْمَاعِيلَ » عَنْ مُعَاوِية قَالَ قَالَ وَاللهِ مَرْرَد مَوْلَى بَنِي هَاشَمِ » حَدَّثَنَى عَمِّى أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الله عَنْ قَالَتْ هَذَا مَقَامُ العَائِد مِنَ القَطِيعَة قَالَ نَعْمُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاكِ اللهَ عُلَيْهُ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَوْلُوك وَأَقْطَع مَنْ قَطَعك قَالَتْ بَلَى قَالَ فَذَاك الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَوْلُوك الدِّينَ لَعَنْهُمُ الله فَقَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَلْ الله فَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَوْلُوكَ الدِّينَ لَعَنَمُ الله فَاصَعَلَ عَرَيْنَ أَنْ الله عَلَى الله عَلَ

# \_\_\_\_\_ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها جي ـــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ قامت الرحم فقالتهذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ﴾ وفى الرواية الآخرى الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله قال القاضى عياض الرحم التى توصل وتقطع و تبر انما هى معنى من المعانى ليست بحسم وانما هى قرابة ونسب تجمعه رحم والدة و يتصل بعضه ببعض فسمى ذلك الاتصال رحما والمعنى لايتأتى منه القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب فى استعمال ذلك والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصابها وعظيم اثم قاطعيها بعقوقهم لهذا سمى العقوق قطعا والعق الشق كا نه قطع ذلك السبب المتصل قال ويجوز أن يكون المراد قام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى هذا كلام القاضى والعائذ المستعيذ وهو المعتصم بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله تعالى هذا كلام القاضى والعائذ المستعيذ وهو المعتصم بالشيء الملتجيء اليه المستجير به قال العلما وحقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه والشيء الملتجيء اليه المستجير به قال العلما وحقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه والشيء الملتجيء اليه المستجير به قال العلما وحقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه والمنائد المستجير به قال العلما وحقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه والمنه والمها والمها والمها و وقوله والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها والمها وحقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة الله سبحانه والمها و وقول والمها والمه

حَرْبِ « وَ اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ » قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيعْ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي مُزَرِّد عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمُ مُعَلَّقَةٌ بَاللهُ عَنْ عُرْقَ فَكُ اللهُ عَنْ عُرْقَ فَكَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَيْهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهٍ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلَيْهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِي مُكَمِّ قَالَ اللهُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِي مُكَمِّ قَالَ اللهُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِي مُواللهُ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَذُخُلُ الْجَانَةُ قَاطِعْ قَالَ اللهُ عَنْ أَلِي عَمْرَ قَالَ اللهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ أَلَيْ اللهُ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُولُ الْجَانَةُ وَاطِعْ وَاللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ مَالِكُ عَنِ عَلَيْهِ وَمِنْ مَالِكُ عَنِ اللهُ عَنْ مَالِكُ عَنِ مَالِكُ عَنِ مَالِكُ عَنِ مَالِكُ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَالِكُ عَنِ مَالِكُ عَنِ مَالِكُ عَنِ مَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَالَهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

وتعالى عبارة عن لطفه بهم ورحمته اياهم وعطفه باحسانه ونعمه أوصلتهم باهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته قال القاضى عياض ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة فى الجملة وقطيعتها معصية كبيرة قال والأحاديث فى الباب تشهد لهذا ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة وصلتهابالكلام ولو بالسلام ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة فنها واجب ومنها مستحب لووصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا ولوقصر عما يقدر عليه وينبغى له لا يسمى واصلا قال واختلفوا فى حدالرحم التى تجب صلتها فقيل هوكل رحم محرم بحيث لوكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت منا كخهما فعلى هذا لا يدخل أولاد الاعمام ولا أولاد الاعمام ولا أولاد الاعمام والأحوال واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها فى الميراث يستوى المحرم وغيره ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك . هذا كلام القاضى وهذا القول الثاني هو الصواب وممايدل عليه الحديث السابق فى أهل مصر فان لهم ذمة و رحما وحديث ان أبر البراق يصل أهل ود أبيه مع أنه لا محرمية والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم (لايدخل الجنة أن يصل المعهم هذا الحديث يتأول آو يلين سبقا فى نظائره فى كتاب الإيمان أحدهما حمله على من يستحل العلم عدا الحديث يتأول آو يلين سبقا فى نظائره فى كتاب الإيمان أحدهما حمله على من يستحل المها على الله على الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم المه على من يستحل الماليمان احديث يتأول آلم الماليمان احدهما حمله على من يستحل الماليمان العديث يتأول آلم المهنه مع علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد فى النار ولايدخل الجنة أبدا والثانى المهمة ما علمه بتحريمها فهذا كافر يخلد فى النار ولايدخل الجنة أبدا والثاني

الزُّهْرِى أَنَّ مُحَدَد بَنَ جُبِيْرِ بِنِ مُطْعِم أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبُهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِم حَرَثَ الْحَمَّدُ بَنْ رَافِعٍ وَعَبْدُ بَنْ حُمَيْد عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُونَى عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَيْسَالًا لَهُ فِي أَرَّهِ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَهِ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَّهِ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَّهِ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرِهُ فَا لَمْ هُ فَا لَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَدٌ فَى أَلَهُ عَلَيْهُ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَّهِ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَّهُ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَهُ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرِهُ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَهُ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَهُ وَيُنْسَأَلُهُ فَى أَرَهُ وَيُسَالًا لَهُ فَى أَرَهُ وَيُعْمَلُ وَعُمْ وَمُعَلِي وَمُعَلِى وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا مَنْ أَحَدُ اللّهُ فَى أَرْدَهُ وَيُنْسَأَلُهُ وَيُعْمَلُ وَاللّهُ وَالْمَا مَنْ أَولُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا

معناه ولايدخلها فى أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذى يريده الله تعالى . قوله صلى الله عليه وسلم (من أحب أن يبسط له فى رزقه و ينسأ له فى أثره فليصل رحمه ) ينسأ مهموز أى يؤخر والأثر الأجل لأنه تابع للحياة فى أثرها و بسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه وأما التأخير فى الأجل ففيه سؤال مشهور وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لاتزيد ولا تنقص فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة فى عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه فى الآخرة وصيانتها عن الصياع فى غير ذلك والثانى أنه بالنسبة الى ما يظهر للملائكة وفى اللوح المحفوظ ونحو ذلك فيظهر لهم فى اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فان وصلهازيد له أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ماسيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى يمحو الله مايشاء و يثبت فيه النسبة الى علم الله تعالى وما سبق به قدره ولا زيادة بل هى مستحيلة و بالنسبة الى ماظهر فيه الله خلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث والثالث أن المرادبقاء ذكره الجيل بعده فكا نه لم يمت

حَرَثَىٰ مُعَدَّدُ بْنُ الْمُشَّى وَمُعَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ « وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنِّى » قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُعُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُعَدَّدُ بْنُ عَبْدَ الرَّهْنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً وَلَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لَى قَرَابَةً أَصِلُهُم وَ يَقْطَعُونِي وَأَحْسَنُ النَّهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى وَأَحْمُ عَنْهُم قَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لَى قَرَابَةً أَصِلُهُم وَ يَقْطَعُونِي وَأَحْسَنُ النَّهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَى وَأَحْمُ عَنْهُم وَيَجْهُم وَيَجْهُمُ وَيَجْهُمُ اللَّهُ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ وَيَجْهُلُونَ عَلَى فَلَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهُمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلْكَ

وَ مَنْ يَعْنَى بَعْنَى بْنُ يَعْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَعَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَعَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَنْ يَهْجُرَأَ خَاهُ فَوْقَ ثَلَاثُ مِرَثِنَ عَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا مُحَدَّبُنُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْذَيْدِيدِ الزَّيْدِي قَنْ الْوَلِيدِ اللهِ الْوَلِيدِ الزَّيْدِي قَنْ الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الزَّيْدِي قَنْ الْوَلِيدِ اللهِ اللهِ الْوَلِيدِ اللهِ الْوَلِيدِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حكاه القاضى وهوضعيف أو باطل والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم للذى يصل قرابته و يقطعونه والتن كنت كما قلت فكا ثما تسفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك المل بفتح الميم الرماد الحار وتسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء والظهير المعين والدافع لأذاهم وقوله أحلم عنهم بضم اللام و يجهلون أى يسيئون والجهل هنا القبيح من القول ومعناه كا ثما تطعمهم الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحارمن الألم ولاشى على هذا الحسن بل ينالهم الاثم العظيم فى قطيعته وادخالهم الأذى عليه وقيل معناه انك بالاحسان اليهم تخزيهم وتحقرهم فى أنفسهم لكثرة احسانك وقبيح فعلهم من الخزى والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل وقيل ذلك الذى يأكلونه من احسانك كالمل يحرق أحشاءهم والله أعلم

\_\_\_\_\_ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ﴿ يَجَهُ اللهِ اللهِ اللهِ الحوانا ﴾ قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لاتباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ﴾

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح وَحَدَّ ثَلَيْهِ حَرْ مَلَهُ بِنُ يَحْيَ أَخْبَرَنِي اَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمثْلِ حَدِيثِ مَالِكٌ حَرَثِي رُهَيْنُ وَلَا يَقْطُوا وَعَمْرُ وَ النَّاقَدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ بَهٰذَا الْاسْنَادِ وَرَادَ ابْنُ عَيْنَةَ وَلاَ تَقَاطُعُوا حَرَثَ اللَّهُ مَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاق جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَحَدَّ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولى صاحبه دبره والحسد تمنى زوال النعمة وهو حرام ومعنى كونوا عباد الله اخوانا أى تعاملوا وتعاشر وا معاملة الاخوة ومعاشرتهم فى المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون فى الخير ونحو ذلك معصفاء القلوب والنصيحة بكل حال قال بعض العلماء وفى النهى عن التباغض أشارة الى النهى عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض . قوله وحد ثنيه على بن نصر الجهضمى حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة ﴾ هكذا هو جميع نسخ بلادنا على بن نصر وكذا نقله الجيانى والقاضى عياض وغيرهما عن الحفاظ وعن عامة النسخ وفى بعضها نصر بن على بالعكس قالوا وهو غلط قالوا والصواب على بن نصر وهو أبو الحسن على ابن نصر بن على بن نصر الجهضمى توفى بالبصرة هو وأبوه نصر بن على سنة خمسين ومائتين ابن نصر بنعلى بن نصر الجهضمى توفى بالبصرة هو وأبوه نصر بن على سنة خمسين ومائتين مات الأب فى شهر ربيع الآخر ومات الابن فى شعبان تلك السنة قال القاضى قد اتفق الحفاظ مات الأب فى شهر ربيع الآخر ومات الابن فى شعبان تلك السنة قال القاضى قد اتفق الحفاظ مات الأب فى شهر ربيع الآخر ومات الابن فى شعبان تلك السنة قال القاضى قد اتفق الحفاظ

مَرْشُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّذِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُ لَسُلْمِ أَنْ يَهْجُرَ عَنْ أَلِيهِ أَيْوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُ لَسُلْمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَنْ يَهْجُرَ اللهَ عَنْ اللهِ اللهَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَاثِ عَلْ عَلْمَ عَنْ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلْمُ عَنْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَلَاثِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَاثِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

على ماذكرناه وأن الصواب على بن نصر دون عكسه مع أن مسلما روى عنهما الا أن لا يكون لنصر بن على سماع من وهب بن جرير وليس هذا مذهب مسلم فانه يكتنى بالمعاصرة وامكان اللقاء قال فنى نفيهم لرواية النسخ التى فيها نصر بن على نظر هذا كلام القاضى والذى قاله الحفاظ هو الصواب وهم أعرف بما انتقدوه ولا يلزم من سماع الابن من وهب سماع الأب منه ولا يقال يمكن الجمع فكتاب مسلم وقع على وجه واحد فالذى نقله الأكثر ون هو المعتمد لاسيما وقد صوبه الحفاظ

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ﴾ قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال واباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث والثانى بمفهومه قالوا وانما عنى عنها في الثلاث لأن الآدى مجبول على الغضب وسوء الخاق ونحو ذلك فعنى عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض وقيل ان الحديث لا يقتضى إباحة الهجرة في الثلاثة وهذا على مذهب من يقول لا يحتج بالمفهوم ودليل الحطاب. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يلتقيان فيعرض هذا و يعرض هذا ﴾ وفي رواية فيصد هذا و يصد هذا هو بضم الصاد ومعنى يصد يعرض أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه والصد بضم الصاد وهو أيضا الجانب والناحية ، قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ﴾ أي هو أفضلهما وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع الاثم فيها ويزيله وقال أحمد وابن القاسم المالكي ان كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته قال أصحابنا ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول اثم الهجرة وفيه وجهان أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه وأصحهما أو راسله عند غيبته عنه هل يزول اثم الهجرة وفيه وجهان أحدهما لا يزول لأنه لم يكلمه وأصحهما

وَحَدَّ أَنَى حَرْمَلَةُ بُنُ عَنِي وَأَوْ بَكُرِ بِنُ أَنِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ حَرْبِ عَنِ الرَّيْدِيِ عَنِ الرَّيْدِيِ عَنِ الرَّيْدِي عَنِ الرَّيْفِي وَعَنِدُ بَنُ عَنِي الْوَلِي وَعَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْ وَمَثُلِ وَمِثُلِ حَدِيثَهُ إِلاَّ قُولُهُ فَيْعُرضُ هَذَا فَأَنَّهُم جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثَهُم غَيْرَ مَالِكَ فَيَصَدُ عَنَ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنَ عَمْرَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ بِنَ عَمْرَ اللَّهُ مَلَى اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ بَنْ عَمْرَ النَّ وَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَعْمَلُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله بَنْ عَمْرَ النَّ وَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَعْمَلُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله عَنْ أَيْهُ مَرَ الله عَنْ أَيْهُ مَرَ الله عَنْ الله عَنْ أَيْهُ عَنْ عَبْدُ الله عَنْ أَيْهِ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَعْمَدُ الله عَنْ أَيْهُ عَنْ عَبْدُ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ وَى اللهُ عَنْ أَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ أَلْهُ عَلْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَ

مَرْشَ يَعْنَى بْنُ يَعْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا ثُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا يَّعَسَّسُوا

يزول لزوال الوحشة والله أعلم · قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يَحَلَّ لَمُسلمُ ﴾ قد يحتج به من يقول الكنفار غير مخاطبين بفروع الشرع والاصح انهم مخاطبون بها وانما قيد بالمسلم لانه الذي يقبل خطاب الشرع و ينتفع به

\_... باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها بي و... قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ﴾ المراد النهى عن ظن السوء

وَلَا يَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوَانَا مِرَثُن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ «يَعْنِي ابْنَ مُحَدَّدٍ» عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَهَجَّرُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَعَسَّمُوا وَلَا يَعَسَّمُوا وَلَا يَعَسَّمُوا وَلَا يَعَسَّمُوا عَبَادَ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعَرَّنَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إِنْ وَلَا تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُونُوا عَبَادَ الله إِنْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إِنْحَالَالهُ وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إِنْحَالَهُ وَاللّهُ وَلَا تَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا عَالَ وَلَا عَاللهُ وَلَا عَالَا وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا عَاللهُ وَلَا عَالَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا عَلَوْ وَلَا عَالَا قَالُولُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا قَالَ وَلَا قَالَ وَلَا عَالَا وَلَا عَالَا وَلَا عَلَى وَالْمُ وَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَالَا عَالَا وَلَا قَالَ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَالَا عَالَا قَالَ وَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا قَالَ عَلَا عَالَا عَلَا عَالَا عَ

قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فان ذلك لا يملك ومرادا لخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه و يستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فان هذا لا يكلف به كما سبق في حديث تجاو زانه تعالى عما تحدثت به الامة مالم تتكلم أو تعمد وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر ونقل القاضي عن سفيان أنه قال الظن الذي يأثم به هو ما ظنه و تكلم به فان لم يتكلم لم يأثم قال وقال بعضهم يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن مجرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال وهذا ضعيف أو باطل والصواب الأول. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ﴾ الأول بالحاء والثاني بالجيم قال بعض العلماء التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم و بالجيم البحث عن العورات وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك وبالحاء أن تطلبه لنفسك قاله ثعلب وقيل هما بمعني وهو طلب معرفة الآخباء الغائبة والآحوال. قوله صلى الشعليه وسلم ﴿ ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ﴾ لا نفراد به ونافسته منافسة اذا رغبت فيا رغب فيا وغيل معني الحديث التبارى في الرغبة في الشيء و في وأسبابها وحظوظها. قوله صلى الته عليه وسلم ﴿ لا تهجروا ﴾ كذا هو في معظم النسخ و في بعضها وأسبابها وحظوظها. قوله صلى الته عليه وسلم ﴿ لا تهجروا ﴾ كذا هو في معظم النسخ و في بعضها وأسبابها وحظوظها. قوله صلى الته عليه وسلم ﴿ لا تهجروا ﴾ كذا هو في معظم النسخ و في بعضها

مِرْشَنِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلُوانِيْ وَعَلَىٰ بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِیْ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْاِسْنَاد لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابُرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَعَاسَدُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرُ كُولُونُ وَمِرْشَى أَحْدُ بْنُ سَعِيد الدَّارِمِیْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَیْبُ حَدَّثَنَا شَهِیْلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّیِّ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَا فَسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوَانًا

تهاجروا وهما بمعنى والمرادالنهى عن الهجرة ومقاطعة الكلام وقيل يجوز أن يكون لاتهجروا أى تتكلموا بالهجر بضم الها. وهو الكلام القبيح وأما النهى عن البيع على بيع أخيه والنجش فسبق بيانهما فى كتاب البيوع وقال القاضى يحتمل أن المراد بالتناجش هنا ذم بعضهم بعضا والصحيح أنه التناجش المذكور فى البيع وهو أن يزيد فى السلعة ولا رغبة له فى شرائها بل ليغر غيره فى شرائها

\_\_\_\_\_ باب تحريم ظلم المسلم وخذله و احتقاره ودمه وعرضه وماله بحريم ظلم المسلم وخذله و احتقاره ودمه وعرضه وماله بحريم ظلم المسلم لا يظلمه قوله ( عامر ابن كريز ) بضم الكاف . قوله صلى الله عليه وسلم ( المسلم أخو المسلم أخا المسلم فسبق شرحه قريباً وأما لا يخذله فقال العلماء الحذل ترك الاعانة والنصر ومعناه اذا استعان به فى دفع ظالم ونحوه لزمه اعانته اذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعى ولا يحقره هو بالقاف والحاء المهملة أى لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره يكن له عذر شرعى ولا يحقره هو بالقاف والحاء المهملة أى لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره

التَّقُوى هُهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ بِحَسْبِ أَمْرِى مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقَراً خَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَاثُمْ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ حَرَثَىٰ أَبُو الطَّاهِرِ أَحْدُ بِنُ عَمْرِ وِ بْسَرْحَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ أَسَامَةً «وَهُو اَبْنُ زَيْد» أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدَ مَوْلَى عَبْدَ اللّه بِنْ عَامِ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ أَسَامَةً «وَهُو اَبْنُ زَيْد» أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدَ مَوْلَى عَبْدَ اللّه بِنْ عَامِ ابْنَ كُرَيْ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَم فَذَكَرَ نَعُو حَدِيثَ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَعَا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا الَى صُورِكُمْ حَرْثُو النَّاقِدُ حَدَّ ثَنَا كَثِيرُ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهُ إِلَى صَدْرِهِ مِرْتُنَ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّ ثَنَا كَثِيرُ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهُ إِلَى صَدْرِهِ مِرْتُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْوَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْيُهُ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَالْعَمْ أَلَاهُ مَعْمَلُ عَنْ أَلِي فَلَوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ وَلَكُنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَاعْمَالِكُمْ

ويستقله قال القاضى ورواه بعضهم لا يخفره بضم الياء والخاء المعجمة والفاء أى لا يغدر بعهده ولا ينقض أمانه قال والصواب المعروف هو الأول وهو الموجود فى غير كتاب مسلم بغير خلاف وروى لا يحتقره وهذا يرد الرواية الثانية . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ التقوى ههنا و يشير الى صدره ثلاث مرار ﴾ وفى رواية ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم معنى الرواية الأولى أن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى والماتحصل بما يقع فى القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته ومعنى نظر الله هنا مجازاته ومحاسبته أى انما يكون ذلك على ما فى القلب دون الصور الظاهرة ونظر الله رؤيته محيط بكل شى ومقصود الحديث أن الاعتبار فى هذا كله بالقلب وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم ألا ان فى الجسد مضغة الحديث قال المازرى واحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن العقل فى القلب لا فى الرأس وقد سبقت المسئلة مبسوطة فى حديث ألا ان فى الجسد مضغة. قوله ﴿ جعفر بن برقان ﴾ هو بضم الموحدة واسكان الراء

وَرَّنَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجُنَّة يَوْمَ الْاثْنَيْنَ وَيَوْمَ الْمُنْيِسَ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْد لَايشركُ بِالله شَيْئاً إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِه شَحْناءُ فَيُقَالُ الْخَيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْد لَايشركُ بِالله شَيْئاً إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِه شَحْناءُ فَيُقَالُ الْظُرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحا الْظُرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحا الْظُرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحا الْظُرُوا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلحا وَلَيْقَ بُنُ سَعِيد وَأَحْدُونِ تَحَى يَصْطَلحا وَلَيْقَ بُنُ سَعِيد وَأَحْدُونِ يَصَلَّحا وَلَا اللّهَ عَرْدَ اللّهَ مَا عَنْ سُهِيل عَنْ أَيْبِه بِاسْنَادَ مَالِكَ غَوْ حَديثه غَيْرا أَنْ عَبْدَ الْهَرَيْزِ الدَّرَاوَرْدِى كَلاَهُمَا عَنْ سُهَيْل عَنْ أَيْبِه بِاسْنَادَ مَالِكَ غَوْ حَديثه غَيْرا أَنْ فَي حَديث الدَّرَاوَرْدِي الدَّرَاوَرْدِي كَلاهُمَا عَنْ سُهَيْل عَنْ أَيْبِه بِاسْنَادَ مَالِكَ غَوْ حَديثه غَيْرا أَنْ فَي حَديث الدَّرَاوَرْدِي الدَّرَاوَرْدِي كَلاهُمَا عَنْ مُسْلِم بْنِ أَيْ مَرْيَمَ عَنْ أَيْ صَالح سَمَع أَبا الْمُرَيْقُ وَمَلُونَ اللهُ عَرَدُونَ اللهُ الْمُرَاقِ فَيْفُولُونَ اللهُ عَرَقُ اللهُ عَمْرَ حَدَّيْنَ اللهُ عَمْرَ حَدَّيْنَ اللهُ عَمْرَ عَدْ الْكَالُونَ فَيْفُولُونَ اللهُ عَرْدَ اللهُ الْمُرَاقُ فَي فَلْكَ الْمُومِ وَعَمْرُونُ اللهُ عَرْدَاللهُ الْمُومِ وَعَمْرُو بْنُسَوادُ فَاللهُ اللهُ اللهُ وَكُلُّ الْمُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ السَالِعُ اللهُ الل

#### 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين و يوم الخيس﴾ الحديث قال القاضى قال الباجى معنى فتحها كثرة الصفح والغفران و رفع المنازل واعطاء الثواب الجزيل قال القاضى و يحتمل أن يكون على ظاهره وأن فتح أبوابها علامة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اركوا هذين حتى يصطلحا ﴾ هو بالراء الساكنة وضم الكاف والهمزة فى أوله همزة وصل أى أخروا يقال ركاه يركوه ركوا اذا أخره قال صاحب التحرير ويجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة من قولهم أركيت الأمر اذا أخرته وذكر غيره أنه روى بقطعها و وصلها والشحناء العداوة كأنه

أَنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولًا أَنْدَ وَسُولًا أَنْهَ وَسَلَّمَ قَالَ تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فَي كُلِّ جُمْعَة مَرَّ تَيْنِ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْمُنْيَنِ وَيَوْمَ الْمُنْيَنِ وَيَوْمَ الْمُنْيَنِ وَيَوْمَ الْمُنْيَنِ أَخِيهِ شَحْنَاء فَيُقَالُ انْرُكُوا وَيُوْمَ الْمَنْيَنِ أَخِيهِ شَحْنَاء فَيُقَالُ انْرُكُوا أَوْدُكُوا هَذَيْن خَتَى يَفيئًا

مَرْشُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَعَنْ مَالِكُ بْنِ أَنَسَ فِيهَا قُرِى ۚ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَبْدَالرَّهْنَ ابْنِ مَعْمَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ أَلْلهُ عَنْ اللهَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ

شحن بغضاً له لملائه وأنظروا هذين بقطع الهمزة أخروهما حتى يفيئا أى يرجعا الىالصلحوالمودة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ﴾ فيه دليل لجوازقول الانسان الله يقول وهو الصواب الذي عليه العلماء كافة الاماقدمناه فى كتاب الايمان عن بعض السلف من كراهة ذلك وأنه لايقال يقول الله بل يقال قال الله وقدمنا أنه جاء بجوازه القرآن فى قوله تعالى والله يقول الحق وأحاديث صحيحة كثيرة قوله تعالى المتحابون بجلالى أى بعظمتى وطاعتى لاللدنيا وقوله تعالى يوم لاظل الاظلى أى أنه لا يكون من له ظل مجازاكما فى الدنيا وجاء فى غير مسلم ظل عرشى قال القاضى خاهره أنه فى ظلمن الحروالشمس و وهج الموقف وأنفاس الخلق قال وهذا قول الأكثرين وقال عيسى بن دينارمعناه كفه من المكاره واكرامه وجعله فى كنفه وستره ومنه قولهم السلطان ظل الله فى الأرض وقيل يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال هو فى عيش ظليل أى طيب قوله صلى الله وقيل يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم يقال هو فى عيش ظليل أى طيب قوله صلى الله

مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَ انِيْ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ « يَعْنَيَانِ ابْنَ زَيْدٍ » عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيِّي النَّهُ عَنْ أَيْ اللهُ عَنْ أَيُّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّبِيعِ رَفَعَهُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى حَدِيثِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْزُفَةِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْزُفَةِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْزُفَةِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْزُفَةِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْزُفَةِ الْجَنَّةِ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَائِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَائِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَائِدُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَائِدُ اللّهُ عَائِدُ اللهُ عَالَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَنَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

عليه وسلم ﴿ فأرصدالله على مدرجته ملكا ﴾ معنى أرصده أقعده يرقبه والمدرجة بفتح الميم والراء هى الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجو نعليها أى يمضون و يمشون . قوله ﴿ لك عليه من نعمة تربها ﴾ أى تقوم باصلاحها وتنهض اليه بسبب ذلك . قوله ﴿ بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه ﴾ قال العلماء محبة الله عبده هى رحمته له و رضاه عنه و إرادته له الخير وأن يفعل به فعل المحب من الخير وأصل المحبة فى حق العباد ميل القلب والله تعالى منزه عن ذلك . في هذا الحديث فضل المحبة فى الله تعالى وأنها سبب لحب الله تعالى العبد وفيه فضيلة زيارة الصالحين والأصحاب وفيه أن الآدميين قديرون الملائكة

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿عائد المريض فى مخرفة الجنة ﴾ وفى الرواية الثانية خرفة الجنة بضم الخاء قيل يارسول الله ماخرفة الجنة قال جناها أى يؤول به ذلك الى الجنة واجتناء ثمارها واتفق العلماء على فضل عيادة المريض وسبق شرح ذلك واضحا فى بابه . قوله فى أسانيد هذا الحديث

حَتَّى يَرْجَعَ حَرِّثُنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ أَخْبَرْنَا هُشَيْمَ عَنْ خَالد عَنْ أَبي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْ بَانَ مَوْلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَآيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَوَلْ فَي خُرْفَة الْجَنَّة حَتَّى يَرْجَعَ حَرَثِنَ يَحْمَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثْي حَدَّثَنَا يَزِيدُ أُبْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالَدْ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْهَا َ الرَّحَيِّ عَنْ تَوْ بَانَ عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ ٱلْمُسْلَمَ اذَا عَادَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلَمَ لَمْ يَزَلْ فَخُرْفَةَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَرْجعَ حَرَثْنَ أَبُوبَكُرْ بْنُ أَى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْب جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ «وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ» حَدَّثَنَايَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدَالله بْن زَيْد «وَهُوَأَبُوقِلاَبَةَ» عَنْ أَى الْأَشْعَث الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَى أَسْاءَ الرَّحَبِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَة ٱلْجُنَّة قَيلَ يَارَسُولَ ٱلله وَمَاخُرْفَةُ ٱلْجَنَّة قَالَ جَنَاهَا حَرِيثَى سُوَيْدُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَل بَهْـذَا الْاسْنَاد حَرِثْنِي مُحَمَّدُ بنُ حَاتِم بن مَيهُون حَدَّثَنَا بَهٰزُ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبت عَنْ أَبى رَافع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّاللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَة يَاٱبْنَ آدمَ مَرضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ أُعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلَمْتَ

(عن أبى قلابة عن أبى أسماء) وفى الرواية الأخرى عن أبى قلابة عن الأشعث عن أبى أسماء قال الترمذى سألت البخارى عن اسناد هذا الحديث فقال أحاديث أبى قلابة كلها عن أبى أسماء ليس بينهما أبو الأشعث الاهذا الحديث. قوله عزوجل ﴿ مرضت فلم تعدنى قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته لوجدتنى

وَرُشُ عُنِهَ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَتْ عَائَشَةُ مَارَأَيْتُ رَجُلًا أَشَدً عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى رَوَايَة عُمْاَنَ مَكَانَ الْوَجَعُ وَجَعًا عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى رَوَايَة عُمْاَنَ مَكَانَ الْوَجَعُ وَجَعًا عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى رَوَايَة عُمْاَنَ مَكَانَ الْوَجَعُ وَجَعًا عَلَيْهِ الْوَجَعُ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَى رَوَايَة عُمْانَ مَكَانَ الْوَجَعُ وَجَعًا مَرْتُنَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذَ أَخْبَرَنِي أَبِي حَ وَجَدَّتَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَعْفَرٍ » كُلُمْ عَنْ شُعْبَة ابْنُ عَدِي الْأَعْمَسُ ح وَحَدَّ ثَنَى ابْنُ بَعْنَ ابْنُ عَبْدُ الرَّحْنَ ح وَحَدَّ ثَنَا ابْنُ نَعْمَ حَدَّ الرَّحْنَ ح وَحَدَّ ثَنَا ابْنُ نَعْمَ وَاللهِ عَبْدُ الرَّحْنَ ح وَحَدَّ ثَنَا ابْنُ نَعْمَ وَاللهِ عَنْ الْأَعْمَسُ ح وَحَدَّ ثَنَى أَبُو بَكُو بُنُ نَافِعِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ ح وَحَدَّ ثَنَا ابْنُ نَهُ مُنْ اللهِ عَمْدَ الرَّعْمَ حَوَى الْأَعْمَ مَنْ مَ وَحَدَّ ثَنَى الْهُ فَعَلَمُ عَنْ الْأَعْمَ مَنَ عَنْ الْمَا عَبْدُ الرَّحْنَ عَنْ الْمُعْمَلُونَ عَرَانَ ابْنُ عُمْدِ وَالْمَعْمَ وَ وَحَدَّ ثَنَا ابْنُ نَعْمَ وَالْمَا عَبْدُ الرَّعْمَ وَالْمَا الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُؤْمِونَ عَلَى الْمُؤْمِونَ الْمُعْمَلِي الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمَامِ وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمُؤْمِ وَالْمَعُولِ الْمُؤْمِنَ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَا الْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُونَ الْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ الْمُؤْمِ وَالْمُعُومُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالَ

عنده ﴾ قال العلماء انماأضاف المرضاليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشر بفا للعبدوتقريبا له قالوا ومعنى وجدتنى عنده أى وجدت ثوانى و كرامتى و يدل عليه قوله تعالى فى تمام الحديث لوأطعمته لوجدت ذلك عندى أى ثوابه والله أعلم

قولها ﴿ مارأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ قال العلماء الوجع هنا

حَـدَّتَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمُقْدَام كَلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَن الْأَعْمَش بِاسْنَاد جَرير مثلَ حَديثه مَرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْ ـ بَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِث بن سُو يد عَن عَبْد الله قَالَ دَخَاْتُ عَلَى رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ وَهُوَ يُوْءَكَ فَسَسْتُهُ بِيدَى فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَديدًا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اجَّلْ إَنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَان مِنْكُمْ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مُسْلم يُصيبُهُ أَذَّى مَنْ مَرَضَ فَمَا سَوَاهُ إِلاَّ حَطَّ ٱللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَلَيْسَ في حَديث رُهُير فَهَسَسْتُهُ بِيَدَى مِرْشُ أَبُو بَـكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحْتِي بْنُ عَبْدِ الْمَلَكُ بْنِ أَبِي غَنيَّةً كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَش بِاسْنَاد جَرِيرِ نَحْوَ حَديثه وَزَادَ في حَديث أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسي بِيَده مَاعَلَى الْأَرْض مُسلَّمُ عَرْشُ أَنُهُ مِنْ حَرْبَوَ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ دَخَلَ شَبَابٌ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى عَائشَةَ وَهَى بمنّى

المرض والعرب تسمى كل مرض وجعا. قوله ﴿ انك لتو عك وعكاشديدا ﴾ الوعك باسكان العين قيل هو الحمى وقيل ألمها ومغثها وقدوعك الرجل يوعك فهو موعوك. قوله ﴿ يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ﴾

وَهُمْ يَضْحَكُونَ فَقَالَتْ مَا يُضْحَكُمُ قَالُوا فَلَانْ خَرَّ عَلَى طُنْبِ فَسْطَاطِ فَكَادَتْ عَنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَتْ لَا تَضْحَكُوا فَانِّى سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلَم يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا صَكَتَبَتْ لَهُ بَهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيتْ عَنْهُ بَهَا خَطِيتَةٌ وَمَرْتُنَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ « وَاللَّفْظُ لَمُمَا » حَ وَجَدَّنَا إِسْحَقُ الْخَنْظَيُّ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ عَنْ الْأَسُودُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ عَنْ الله عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ عَنْ اللهُ بَنْ بُونُ مَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْهُ بَهَا خَطِيئَةً مَرَثَنَا مُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَمْ الله عَنْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَمْ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَمُ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَنْ عَلْهُ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلْمَا عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هوبالغين المعجمة والنون. قو له ﴿ انعائشة رضى الله عنها قالت للذين ضحكوا ممن عثر بطنب فسطاط لاتضحكوا ﴾ فيه النهى عن الضحك من مثل هذا الاأن يحصل غلبة لا يمكن دفعه وأما تعمده فذموم لأن فيه اشهاتا بالمسلم و كسراً لقلبه والطنب بضم النون واسكانها هو الحبل الذى يشدبه الفسطاط وهو الحنباء ونحوه و يقال فستاط بالتاء بدل الطاء وفساط بحذفها مع تشديد السين والفاء مضمومة ومكسورة فيهن فصارت ست لغات قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن مسلم يشاك شوكة في افوقها الاكتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة ﴾ وفي رواية الارفعيه الله بها درجة أوحط عنه بها خطيئة وفي بعض النسخ وحط عنه بها وفي رواية الاكتب الله بهاحسنة أوحطت عنه بها خطيئة وفي بعن النسخ وحظ عنه بها وفي رواية الاكتب الله بهاحسنة أوحطت عنه من هذه الأحاديث بشارة عظيمة للسلمين فانه قلما ينفك الواحد منهم ساعة منشيء من هذه الأمور وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وهمومها وانقلت مشقتها وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور و زيادة الحسنات وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولاتكتب

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَعَا فَوْقَهَا إِلَّا قَصَّ اللَّهُ بِهَا م . ْ خَطيئتَه مِرْشَنَ أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ بَهِـذَا الْاسْنَاد مِرْشَى أَبُو الطَّاهر أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُرُوءَ أَنْ الزُّبَيْرُ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ مَا مَنْ مُصيبَة يُصَابُ بَهَا الْمُسْلُمُ إِلَّا كُفِّرَ بَهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا مِرْشِ أَبُّو الطَّاهِر أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْب أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ يَزِيدَ بْن خُصَيْفَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزُبَيْرِ عَنْ عَائشَة زَوْج النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصيبُ الْمُؤْمَنَ مَنْ مُصيبَةً حَتَّى الشَّوكَة إِلَّا قُصَّ بَهَا منْ خَطَايَاهُ أَوْ كُفِّر بَهَا منْ خَطَايَاهُ لَا يَدْرى يَزيدُ أَيَّتُهُمَا قَالَ عُرْوَةُ حَرِيْقُ حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَاد عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ حَرْمَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ حَتَّى الشَّوْكَة تُصِيبُهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهَ لَهُ مَا حَسَنَةً أَوْ حُطَّت عَنْهُ بِهَا خَطيَنَةٌ مِرْثُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن الْوَليد

حسنة قال و روى نحوه عن ابن مسعود قال الوجع لا يكتب به أجر لكن تكفر به الخطايا فقط واعتمد على الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات و كتب الحسنات قال العلماء والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاثم الأمثل فالأمثل أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير و يضاعف لهم الأجر و يظهر صبرهم و رضاه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تصيب المؤمن من شوكة في الوقما الاحتصالة بها من خطيئته ﴾ هكذا هو في معظم النسخة صوفى بعضها نقص من شوكة في الاحتمالة بها من خطيئته ﴾ هكذا هو في معظم النسخة صوفى بعضها نقص

أَنْ كَثَيْرِ عَنْ مُحَدَّد بْنِ عَمْرُوبْنِ عَطَاء عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَة وَكَا سَمِعًا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يُصَيَّب الْمُؤْمِنَ مَنْ وَصَبَّ وَلَانَصَبِ وَلَاسَقَمَ وَلاَ حَزَنَ حَتَى الْهُمِّ بُهُمُهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِه وَرَثِن قَتَيْبَة بُنُ شَعِيد وَلَا سَعِيد وَلَا سَعِيد وَلاَ سَعِيد وَلاَ سَعِيد وَلاَ سَعِيد وَلاَ سَعِيد وَلاَ عَزَن حَتَى الْهُمِّ بُهُمُهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّنَاتِه وَرَثِن قَتَيْبَة بُن عُن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَن الله عَنْ الله عَمْدُ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الله عَمْدُ عَن الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَمْ عَنْ الله عَنْ الله عَمْدُ عَمْ عُمْدُ الله عَنْ الله عَمْدُ الله عَنْه عَمْدُ الله عَنْ الله عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ عَمْدُ الرَّحْنِ مِن عُمْدِ مِن الله عَنْ الله عَلَيْه عَمْدُ عَمْدُ الله عَنْ الله عَلَيْه عَلَيْه وَعُمْدُ الرَّحْنِ مِن عُمْوسَ مِن أَهُلِ مَكَمَ الله عَلَيْه عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَلَيْه وَالْمُوا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْه الله عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَعَمْدُ اللّه عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله المُعْمِلُه

وكلاهما صحيح متقارب المعنى . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ما يصيب المؤمن من وصب ولانصب ولاسقم ولاحزن حتى الهم يهمه الاكفراته به من سيئاته ﴾ الوصب الوجع اللازم ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واصب أى لازم ثابت والنصب التعب وقد نصب ينصب نصباً كفرح يفرح فرحا ونصبه غيره وأنصبه لغتان والسقم بضم السين واسكان القاف وفتحهما لغتان وكذلك الحزن والحزن فيه اللغتان ويهمه قال القاضى هو بضم الياء وفتح الهاء على مالم يسم فاعله وضبطه غيره يهمه بفتح الياء وضم الهاء أى يغمه وكلاهما صحيح . قوله ﴿ عن ابن محيص شيخ من قريش قال مسلم هو عمر بن عبدالرحمن بن محيصن ﴾ وهكذا هو في معظم نسخ بلادنا أن مسلما قال هو عمر بن عبدالرحمن وكذا نقله القاضى عن بعض الرواه وهو غلط والصو اب عبدالرحمن ولى بعض نسخ المغاربة بحد فها وهو تصحيف . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة يعثرها برجله السداد وهو الصواب . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة يعثرها برجله السداد وهو الصواب . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة يعثرها برجله السداد وهو الصواب . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة يعثرها برجله السداد وهو الصواب . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة يعثرها برجله السداد وهو الصواب . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة يعثرها برجله السداد وهو الصواب . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة يعثرها به المسلم الموابد الموابد و الموابد و المه الله المه الله عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة عليه وسلم ﴿ حتى النكبة ينكبها ﴾ وهي مثل العثرة عليه وسلم ﴿ حتى النكبة عليه وسلم وحتى النكبة عليه وسلم ﴿ حتى النكبة عليه وسلم ﴿ حتى النكبة عليه وسلم ﴿ حتى النكبة عليه وسلم وسلم المناسبة عليه وسلم المناسبة عليه وسلم المناسبة عليه وسلم المنا

أَنْ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ۚ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ حَـدَّثَنَى أَبُو الزَّبَير حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ صَـلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائب أَوْ أُمُّ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ مَالَكَ يَاأُمَّ السَّائبِ أَوْ يَاأُمُّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفَينَ قَالَت الْحُمَّى لَا بَارَكَ اللَّهُ فيهَا فَقَالَ لَا تَسُمَّى الْحُيَّ فَانَّهَا تُذْهِبُ خَطَاياً بَني آدمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكبيرُ خَبَثَ الْحَديد مِرْشَ عُبَيْدُ ٱلله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرَ انْ أَبُو بَكُر حَدَّثَني عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاسِ الَّا أُريكَ أَمْرَأَةً مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ قُلْتُ بَلَى قَالَ هٰذِهِ الْمُرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ وَ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ ٱللَّهَ لِي قَالَ إِنْ شَئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شَئْتَ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكَ قَالَتْ أَصْبُرُ قَالَتْ فَانِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا مَرْشِ عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بن جَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ «يَعْنَى أَنْ مُحَدَّد الدِّمَشْقَىَّ » حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ عَبْد الْعَزيز عَنْ رَبِيعَةَ بْن يَزيدَ عَنْ أَبِي إِدْريسَ الْخَوْلَانيِّ عَنْ أَبِي ذَرَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فيهَا رَوَى عَنِ ٱللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ

و ربما جرحت اصبعه وأصل النكب الكب والقلب. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مالك ياأم السائب تزفزفين ﴾ بزاءين معجمتين وفاءين والتاء مضمومة قال القاضى تضم وتفتح هذاهو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة وادعى القاضى أنهار واية جميع رواة مسلم و وقع فى بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء و رواه بعضهم فى غير مسلم بالراء والقاف معناه تتحركين حركة شديدة أى ترعدين وفى حديث المرأة التى كانت تصرع دليل على أن الصرع يثاب عليه أكمل ثواب

يَاعَبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَاعَبَادِي كُلْكُمْ وَالْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي ضَالَّ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي ضَالَّ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعَمُونِي الْمَدْ عَلَيْكُمْ جَائِعْ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكُسُونِي أَكُسُكُمْ يَاعِبَادِي إِنَّكُمْ أَنْ تَبْكُوا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَا أَغُورُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفُرُ وَنِي أَغْفِرْ لَكُمْ يَاعِبَادِي إِنَّكُمْ أَنْ تَبْلُغُوا فَهْعِي فَتَنْفَعُونِي يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَاخِد مَنْكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ وَإِنْسَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَبْوَا عَلَى أَبْور عَلَى أَفُولُ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ الْوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ الْتَعْمِي وَالْمُ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي شَيْئًا يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي

#### ـــ باب تحريم الظلم ريجي ـــ

قوله تعالى ﴿ انى حرمت الظلم على نفسى ﴾ قال العلماء معناه تقدست عنه و تعاليت والظلم مستحيل فى حق الله سبحانه و تعالى كيف يجاو ز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه و كيف يتصرف فى غير ملك و العالم كله فى ملكه وسلطانه وأصل التحريم فى اللغة المنع فسمى تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع فى أصل عدم الشىء قوله تعالى ﴿ وجعلته بينكم محر مافلا تظالموا ﴾ هو بفتح التاء أى لا تتظالموا والمراد لا يظلم بعضكم بعضا وهذا توكيد لقوله تعالى يا عبادى وجعلته بينكم محر ما وزيادة تغليظ فى تحريمه . قوله تعالى ﴿ كلكم ضال الامن هديته ﴾ قال المازرى ظاهر هذا انهم خلقوا على الضلال الامن هداه الله تعالى و فى الحديث المشهوركل مولود يولد على الفطرة قال فقد يكون المراد بالأول وصفهم بماكانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وانهم لوتركوا وما فى طباعهم من ايثار الشهوات والراحة واهمال النظر لضلوا وهذا الثانى أظهر و في هذا دليل لمنهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدى هو من هداه الله و بهدى الله اهتدى و بارادة الله لمنهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدى هو من هداه الله و بهدى الله اهتدى و بارادة الله

فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ مَانَقَصَ ذَلِكَ مَّ عَنْدَى إِلَّا كَمَّ يَنْقُصُ الْحَيْطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عَبَادِى إِنَّمَا هَى أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوفَيْكُمْ إِيَاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدُ اللّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ. قَالَ سَعيدُ كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِي إِذَا حَدَّثَ الْمَوْمَ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَهُ. قَالَ سَعيدُ كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِي إِذَا حَدَّثَنَا مَعِيدُ الْحَدِيثَ جَنَا عَلَى رُكْبَيَهُ. حَدَّثَنَه أَوْ بَكُر بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُومُسُهِ حَدَّثَنَا سَعيدُ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادَ غَيْرَ أَنَّ مَرُوانَ أَيَّهُمَا حَدِيثًا. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنَا بَهِ الْعَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ الْحَدَيثَ الْحَدَيثَ الْعَلَى وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي قَلَابَةً عَنْ أَبِي أَلْهُمَا عَنْ عَبْدَالْوَا مَنْ عَبْدَالُوارِثُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ فَيَا يَرُوى عَنْ رَبَّةُ تَنَالَةُ وَتَعَالَى إِنِّي حَرَّ مَتُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُه

تعالى ذلك وأنه سبحانه وتعالى انما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون ولم برد هداية الآخرين ولو أرادها لاهتدوا خلافا للمعتزلة فى قولهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد مالا يقع أو يقع مالا يريد. قوله تعالى (مانقص ذلك بماعندى الاكما ينقص المخيط اذا أدخل البحر) المخيط بكسر الميم وفتح الياء هو الابرة فال العلماء هذا تقريب الى الافهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلاكما قال فى الحديث الآخر لا يغيضها نفقة أى لا ينقصها نفقة لأن ماعند الله لا يدخله نقص وانما يدخل النقص المحدود الفانى وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه وهما صفتان قديمتان لا يتطرق اليهما نقص فضرب المثل بالمخيط فى البحر لانه غاية ما يضرب المثل فى اللهة والمقصود التقريب الى الافهام بما شاهدوه فان البحر من أعظم المرئيات عاناوأ كبرها والابرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بهاماء والله أعلى. قوله تعالى (يا عبادى انكم تخطئون بالليل والنهار الواية المشهورة تخطئون بضم التاء و روى بفتحها وفتح الطاء يقال خطىء

يخطأ اذا فعل ما يأثم به فهو خاطىء ومنسه قوله تعالى استغفر لنا ذنو بنا انا كنا خاطئين و يقال فالاثم أيضا أخطأ فهما صحيحان. قوله صلى الله عليه وسلم (اتقو االظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة سيلاحتى يسعى قال القاضى قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لايهتدى يوم القيامة سبيلاحتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم و بأيمانهم و يحتمل أن الظلمات هنا الشدائد و به فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر أى شدائدهما و يحتمل أنها عبارة عن الإنكال والعقوبات قوله صلى الله عليه وسلم (واتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضى يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذى أخبر عنهم به فى الدنيا بانهم سفكوا دماءهم و يحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثانى أظهر و يحتمل أنه أهلك مع الحرص وقيل البخل فى أفراد الامور والشح عام وقيل فى المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل فى أفراد الامور والشح بالمال والمعروف وقيل الشح الحرص على ماليس عنده والبخل البخل فى أفراد الامور والشح بالمال والمعروف وقيل الشح الحرص على ماليس عنده والبخل عناه عليها ولطف

وَلَا يُسْلُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةً أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَجَ اللهُ عَنْهُ مَنْ كُرْبَةً مَنْ كُرْبَ يَوْمَ الْقيَامَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَمً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَة حَرَثْنَا إِسْمَاعِيلُ « وَهُوَ اَبْنُ جَعْفَر » عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا المُفْلَسُ قَالُوا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا المُفْلَسُ قَالُوا اللهُ فَيْنَا مَنْ لَادِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَاثَى يَوْمَ القَيَامَة الْقَيَامَة فَيْكُوا فَيْنَا مَنْ لَادِرْهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَاثَى يَوْمَ القَيْامَة

به فيها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن سترمسلما ستره اللهيوم القيامة ﴾ في هذا فضل اعانة المسلم وتفريج الكرب عنهوستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بمـاله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالهاباشارته و رأيه ودلالته وأماالستر المندوباليه هنا فالمراد به الستر على ذوى الهيئات ونحوهم نمن ليس هو معروفا بالاذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحبأنلا يستر عليه بل ترفع قضيته الى و لى الأمران لم يخف من ذلك مفسدة لان الستر على هذا يطمعه في الايذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذاكله في ستر معصة وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بانكارها عليهومنعه منهاعلى من قدر على ذلك و لا يحل تأخيرها فان عجز لزمه رفعها الى و لىالأمر اذالم تتر تبعلي ذلك مفسدة وأما جرح الرواة والشهود والأمنــاء على الصــدقات والاوقاف والايتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة و لايحل الستر عليهم اذا رأى منهم مايقدح في أهليتهم وليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة وهذا مجمع عليه قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه هذا الستر مندوب فلو رفعه الى السلطان ونحوه لم يأثم بالاجماع لكن هذا خلاف الاولى وقد يكون في بعض صوره ما هو مكرو، والله أعلم. قوله صلىاللهعليهوسلم ﴿انالمفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى قد شتم هذا وقذف هذا الى آخره ﴾ معناه أن هذا حقيقة المفلس وأما من ليس له مال ومن قُل ماله فالناس يسمونه بِصَلَاة وَصِيَامٍ وَزَكَاة وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه فَانْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ أَنْ يُهْضَى وَضَرَبَ هَذَا مَنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْه ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ مِرَثِنَ يَحْيَى بِنُ أَيَّوْبَ وَقَتَيْبَةُ مَا عَلْمُ مُعْ فَعَلَى مَعْفَر » عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر » عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَابْنُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهَ عَنْ أَلِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً للشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقَوْنَة الْقَوْنَة عَنْ أَلُو مُعَاوِيَة للشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاء مِرَثِينَ الْمُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ نُمُيْرٍ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة للشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاء مِرَشِن مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ نُمُيْرٍ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاء مِرَشِن مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهَ بْنِ نُمُيْرٍ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَة اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مُعَاوِيَة اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ مُعَلِية مَا اللهُ مُحَمَّة عَلَيْه وَسَلَمُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول و ينقطع بموته و ربحا ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وانما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الاعدام المقطع فتؤخيذ حسناته لغرمائه فاذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه ثم ألق في النار فتمت خسارته وهلاكه وافلاسه قال المازري و زعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى و لا تزر وازرة و زر أخرى وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة لأنه انما عوقب بفعله و و زره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت اليهم من حسناته فلما فرغت و بقيت بقية قوبلت على حسب مااقتضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده فأخذ قدرها من سيئات خصومه فوضع عليه فعوقب به في النار فحقيقة العقوبة انما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه وهذا كله مذهب أهل السنة والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لتؤدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ﴾ هذا تصر يح بحشر البهائم يوم القيامة واعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين و كما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى واذا الوحوش حشرت واذا و رد لفظ الشرع و لم يمنع من اجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر والاعادة طاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس من شرط الحشر والاعادة والعادة والمسادة قال الكمساء وليس من شرط الحشر والاعادة والمنادة والمنادة والمن القراء والمنادة والمناد والمنادة والمنا

حَدَّتَنَا بُرِيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ عَزْ وَجَلَّ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَاذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِيّهُ ثُمَّ قَرَأً وَكَذَاكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْى وَهَى ظَالَمَةٌ إِنَّ اللهَ عَذْهُ أَلَيْمُ شَدِيدٌ

مَرْشُنَ أَحْمُدُ بْنُ عَبْدِ اُللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ الْقَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنَ الْمُأْجِرِينَ وَغُلَلْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَادَى الْمُأْجِرُ أَوِ الْمُأَجِرُونَ يَالَلُهُ مَنَ الْأَنْصَارِ غَلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غَلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غَلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غَلَامٌ مَنَ الْأَنْصَارِ غَلَامٌ مَنَ الْأَنْصَارِ غَلَمْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهٰذَا يَاللهُ مُاجِرِينَ وَنَادَى الْأَنْصَارِيُ يَاللاَّنْصَارِ غَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهٰذَا

فى القيامة المجازاة والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف اذلاتكليف عليها بل هوقصاص مقابلة والجلحاء بالمدهى الجماء التى لاقرن لها والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الله عزو جل يملى للظالم فاذا أخذه لم يفلته ﴾ معنى يملى يمهل و يؤخر و يطيل له فى المدة وهو مشتق من الملوة وهى المدة والزمان بضم الميم وكسرها وفتحها ومعنى لم يفلته لم يطلقه ولم ينفلت منه قال أهل اللغة يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه

# 

قوله (اقتتل غلامان) أى تضار با. وقوله فنادى المهاجر يال المهاجرين ونادى الانصارى يال الأنصار هكذا هو فى معظم النسخ يال بلام مفصولة فى الموضعين وفى بعضها ياللمهاجرين و ياللا نصار بوصلها وفى بعضها يا آل المهاجرين بهمزة ثم لام مفصولة واللاممفتوحة فى الجميع وهى لام الاستغاثة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث بهم وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك فانه بما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل فى أمور الدنيا ومتعلقاتها وكانت الجاهلية تأحـذ حقوقها بالعصبات والقبائل بالاحكام الشرعية فاذا اعتدى انسان على آخر حكم القاضى بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الاسلام وأما قوله صلى الله عليه وسلم القاضى بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الاسلام وأما قوله صلى الله عليه وسلم

دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلَيَّة قَالُوا لَا يَارَسُولَ الله إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ اَقْتَلَا فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ فَلَا بَأْسَ وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالَمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالَمًا فَلْيَهُهُ فَانَّهُ لَهُ نَصْرُ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْ صُرْهُ مِرْتُنِ أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْب وَأَحَمُدُ بِنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ وَ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ « وَ اللَّفْظُ لا بْن أَبِي شَيْبَةَ » قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمَعَ عَمْرُ و جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاة فَكَسَعَ رَجُلٌ مَنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَالْأَنْصَارِ فَقَالَالْانْصَارِيُّ يَالَلْانْصَار وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَالَلْهُمَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهليَّة قَالُوا يَارَسُولَ ٱلله كَسَعَ رَجُلُ منَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا منَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوهَا فَانَّهَا مُنْتَنَهُ فَسَمَعَهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِيَّ فَقَالَ قَدْ فَعَلُوهَا وَالله لَئنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدينَة لَيُخْرجَنَّ الْأَعَزُّ منهَا الْأَذَلَّ قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ مِرْشِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُمَـَّدُ بْنُ رَافع قَالَ أَبْنُ رَافع حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخرَان أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرو بْن

فى آخر هذه القصة لاباس فمعناه لم يحصل من هدنه القصة بأس بماكنت خفته فانه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفسادا وليس هو عائدا الى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية . قوله ﴿ فكسع أحدهما الآخر ﴾ هو بسين مخففة مهملة أى ضرب دبره وعجيزته بيدأ و رجل أو سيف وغيره . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ دعوها فانها منتنة ﴾ أى قبيحة كريهة مؤذية . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ دعوها فانها منتنة ﴾ فيه ماكان عليه صلى الله عليه وسلم ﴿ دعوها فانها منتنة ﴾ فيه ماكان عليه صلى الله عليه وسلم ﴿

دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اُللهِ قَالَ كَسَعَ رَجُلْ مِنَ الْمُهَا جِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارَ فَأَنَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَانَّهَا مُنْدَنَةٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَانَّهَا مُنْدَنَةٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اُللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَانَّهَا مُنْدَنَةٌ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَانَّهَا مُنْدَنَةٌ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَانَّهَا مُنْدَنَةٌ قَالَ النَّهِ عَنْدُو قَالَ سَمَعْتُ جَابِرًا

وَرَثُنَّ أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو عَامِ الْأَشْعَرِيْ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُنُ الْمُبَارَكِ وَاَبْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ حَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ وَاَبْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ كُنَّهُمْ عَنْ بُرِيْدَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ لَهُ مَنْ لَلْمُوْمَنَ لَلْمُؤْمِنَ كَاللهُ عَنْ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا مِرَثَنَ الْمُعَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بنِ نَمَيْرٍ وَسَلَمَ اللهُ بنِ نَمَيْرٍ وَسَلَمَ اللهُ بنِ نَمْدُ لِللهُ بنِ نَمْدُ اللهُ بنِ نَمَيْرٍ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ بنِ نَمْدُ اللهُ بنِ نَمْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ فَا لَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا عَلَا عَالِهُ عَلَا اللهُ عَلَا ع

من الحلم وفيه ترك بعض الامور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس و يصبر على جفاء الاعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الاسلام و يتمكن الايمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم فى الاسلام وكان يعطيهم الاموال الجزيلة لذلك ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولاظهارهم الاسلام وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ولانهم كانوا معدودين فى أصحابه صلى الله عليه وسلم و يجاهدون معه اماحية واما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم قال القاضى واختلف العلماء هل بق حكم الاغضاء عنهم وترك قتالهم أونسخ ذلك عند ظهور الاسلام ونزول قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين وانها ناسخة لما قبلها وقيل قول ثالث انه انماكان العفو عنهم مالم يظهروا نفاقهم فاذا أظهروه قتلوا

\_\_\_\_\_ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم كي ...

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ﴾ وفى الحديث الآخر مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم الى آخره . هذه الاحاديث صريحة فى تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على التراحم والملاطفة والتعاضد فى غير اثم و لا مكروه وفيه جواز التشبيه

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي مَثَلُ الْمُؤْمَنِينَ فِي تَوَادَّهُمْ وَتَوَالُهُمْ وَتَعَاطُفَهُمْ مَثَلُ الْجَسَد إِنَا الله صَلَّى منْهُ عَضْوْ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَد بِالشَّهِر وَالْجُهِ مَرَثُنَ إِسَحَقُ الْحُنظَلَى أَخْبَرَنَا جَرِيزَ عَنْ عَضْوْ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَد بِالشَّهْر وَالْجُهُ مَرَثُنَ إِسَحَقُ الْحُنظَلَى أَخْبَرَنَا جَرِيزَ عَنْ مُطَرِّف عَنِ الشَّعْيَ عَنِ النَّعَانِ بِن بَشِير عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَليه وَسَلَم بَنْحُوهِ مُطَرِّف عَنِ الشَّعْيَ عَنِ النَّعَمَل عَنَ الله عَيه وَسَلَم بَنْحُوه مَرَثُنَ أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَة وَ أَبُو سَعِيد الْأَشَجُ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنَ الشَّعْيَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَم الْوُعُمْشِ عَنَ الشَّعْيَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ وَلَوْلُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَم الْوُعُمْشِ عَنِ الشَّعْيِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ وَالْوَلُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَم الله عَلَيه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ خَيْثَمَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ وَالْوَ الله عَلَيْهُ وَسَلَم مَوْتُ الله عَيْدُ الله عَنْه الله عَنْه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْه الله عَيْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْه وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَنْه الله عَنْه وَسَلَم الله عَنْه وَسَلَم الله عَنْه وَسَلَم الله عَنْه الله عَنْه وَسَلَم الله عَنْه الله عَنْ الله عَنْه وَسَلَم الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه وَسُلَم الله عَنْهُ الله عَنْه الل

مَرْثُ يَعْنُونَ أَنُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَ أَنْ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر » عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُسْتَبَانِ

وضرب الأمثال لتقريب المعانى الى الأفهام. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ تداعى لها سائر الجسد ﴾ أى دعا بعضه بعضاً الى المشاركة فى ذلك ومنه قوله تداعت الحيطان أى تساقطت أوقر بت من التساقط — ﴿ بَابِ النهى عن السباب ﴿ بَابِ النهى عن السبابِ النهى عن السبابِ النهى المناب النهى عن السباب النهى المناب النهى النهى عن السباب النهى عن السباب النهى المناب النهى النها النهى النها النهى النها الن

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المستبانماقالا فعلى البادىء مالم يعتدا لمظلوم ﴾ معناه أن إثم السباب

مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادي. مَالَمْ يَعْتَد الْمَظْلُومُ

وَرِشَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَلَقَنْيَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « وَهُوَ اَبْنُ جَعْفَرٍ » عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَانَقَصَتْ صَدَقَةٌ مَنْ مَالِ وَمَازَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

الواقع من اثنين محتص بالبادى. منهما كله الا أن يتجاو ز الثانى قدر الانتصار فيقول للبادى، أكثر بما قال له و فى هذا جواز الانتصار و لا خلاف فى جوازه وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل وقال تعالى والذين اذا أصابهم البغى هم ينتصرون ومع هذا فالصبر والعفو أفضل قال الله تعالى ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور وللحديث المذكور بعد هذا مازاد الله عبدا يعفو إلاعزا واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق و لا يجوز للمسبوب أن ينتصر الا بمثل ماسبه مالم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لاسلافه فمن صور المباح أن ينتصر بياظ الم ياأحق أو جافى أو نحو ذلك لانه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف قالوا واذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته و برى الأول من حقه و بتى عليه اثم الابتداء أو الاثم المستحق لله تعالى وقيل يرتفع عنه جميع الاثم بالانتصار منه و يكون مهنى على البادى الى عليه المارم والذم لاالاثم

# ــــــــ باب استحباب العفو والتواضع بي ـــــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَانقصت صدقة من مال ﴾ ذكروا فيه وجهين أحدهما معناه أنه يبارك فيه و يدفع عنه المضرات فينجبر نقصالصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثانى أنه وان نقصت صورته كان فى الثواب المرتب عليه جبر لنقصه و زيادة الى أضعاف كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ومازادالله عبدا يعفو إلاعزا ﴾ فيه أيضاً وجهان أحدهما أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم فى القلوب و زاد عزه واكرامه والثانى أن المراد أجره فى الآخرة وعزه هناك. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وما تواضع أحد لله الإ

صَرَشَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْبَةُ وَ أَبْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَدْرُونَ مَا الْغَيِبَةُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْ كَانَ فِي الْعَلَمُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَنَّهُ مَا تَقُولُ فَقَد اعْتَبْتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَنَّهُ

رفعه الله ﴾ فيه أيضاً وجهان أحدهما يرفعه فى الدنيا و يثبتله بتواضعه فى القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه والثانى أن المراد ثوابه فى الآخرة و رفعه فيها بتواضعه فى الدنيا قال العلماء وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلاثة موجودة فى العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا فى جميعها فى الدنيا والآخرة والله أعلم

## \_ ﴿ إِنَّ بِابِ تَحْرِيمِ الْغَيِيةِ وَإِنَّ بِابِ تَحْرِيمِ الْغَيِيةِ وَإِنَّ الْعَلَيْهِ وَإِنَّ الْعَلَيْةِ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قيل أفر أيت ان كان فى أخى ماأقول قال ان كان فيه ماتقول فقد اغتبته وان لم يكن فقد بهته ﴾ يقال بهته بفتح الهاء محففة قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الانسان فى غيبته بما يكره وأصل البهت أن يقال له الباطل فى وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعى وذلك لستة أسباب أحدها التظلم في وجهه وهما مرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعى وذلك لستة أسباب أحدها التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم الى السلطان والقاضى وغيرهما بمن له ولاية أو قدرة على انصافه من ظالمه فيقول ظلمى فلان أو فعل بى كذا الثانى الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصى الى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك الثالث الاستفتاء بأن يقول الملفى ظلمه عنى ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة والاجود أن يقول فى رجل أو زوج أو والد و ولد كان من أمره كذا ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها ان أبا سفيان رجل شحيح الرابع تخذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين وذلك جائز بالاجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الاخبار بعيبه عند المشاورة فى مواصلته وذلك جائز بالاجماع بل واجب صونا للشريعة ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة فى مواصلته

حَرِيْنَ أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامِ الْعَيْشِيْ حَدَّتَنَا يَزِيدُ « يَعَنِي اَبْنَ زَرَيعٌ » حَدَّتَنَا رَوْح عَنْ أُمِيهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْد فَي الدَّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِرَثِنَ أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا فِي الدَّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَة مِرَثِنَ أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسْتُرُهُ وَهُ الْقيَامَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسْتُرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسْتُرُهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَة

مَرْشُ قَتَيْبَةً بنُ سَعِيدً وَأَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهْيَرُ بن حَرْب وَأَبن

ومنها اذا رأيت من يشترى شيئاً معيباً أوعبداً سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشترى اذا لم يعلمه نصيحة لابقصد الايذاء والافساد ومنها اذا رأيت متفقها يتردد الى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة ومنها أن يكون له و لاية لايقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخروم مادرة الناس وجباية المكوس و تولى الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولايجوز بغيره الا بسبب آخر السادس التعريف فاذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والازرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا ه لو أمكن التعريف بغيره كان أولى والله أعلم

— ﴿ باب بشارة من سترالله تعالى عليه فى الدنيا بأن يستر عليه فى الآخرة ﴿ يَكُونُ الله قُولُهُ صَلَى الله عليه وسلم ﴿ لا يسترالله عبداً فى الدنيا الاستره الله يوم القيامة ﴾ قال القاضى يحتمل وجهين أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن اذاعتها فى أهل الموقف والثانى ترك محاسبته عليها وترك ذكر هاقال والأول أظهر لما جاء فى الحديث الآخريقر روبذنو به يقول سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفر ها لك اليوم وأما الحديث المذكور بعده لا يستر عبد عبداً الاستره الله يوم القيامة فسبق شرحه قريبا

نُمَيْرُ كُانُهُمْ عَنِ أَبْنِ عُيَيْنَةَ « وَ اللَّفْظُ لِرُهَيْرِ » قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ « وَهُوَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ » عَنِ أَبْنُ الْمُنْكَدر سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزّبِيرْ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ انْذُنُوا لَهُ فَلَيْشَ ابْنُ الْعَشيرَة أَوْ بئس رَجُلُ الْعَشيرَة فَلَتَ ثَمَّ أَلَنْتَ لَهُ القُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله وَسُلَمَ الله وَالله الله وَالله والله وَالله والله و

# \_ ﷺ باب مداراة من يتقى فحشه ريجي ـــــ

قوله ﴿ إن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل ألان له القول فقلت يارسول الله قلت له الذى قلت ثم ألنت له القول قال ياعائشة انشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه ﴾ قال القاضى هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ وان كان قد أظهر الاسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله قال و كان منه فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرف مادل على ضعف ايمانه وارتد مع المرتدين وجي به أسيرا الله أبي بكر رضى الله عنه ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف وانما ألان له القول تألفاً له ولا مثاله على الاسلام وفي هذا الحديث مداراة من يتقي فحشه وجو از غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه وقد أوضحناه قريباً في باب الغيبة ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولاذكر أنه أثني عليه في وجهه ولا في قفاه انما تألفه بشي من الدنيا مع لين الكلام وأما بئس ابن العشيرة أو رجل العشيرة قبيلته أي بئس هذا الرجل منها

مَرْثُنَ مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنِي يَحْيَ بِنُ سَعِيد عَنْ سُفْيَانَ حَدَّتَنَا مَنْصُورُ عَنْ تَمْيمِ ابْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْد الرَّمْنِ بِنِ هلال عَنْ جَرِيرِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمِ الْمَنْ يَعْرَمُ الْمَنْ يَحْرَمُ الْمَنْ يَعْرَمُ الْمَنْ يَعْرَمُ الْمَنْ عَبْد اللهِ اللهِ سَعِيد الْأَشَجُ وَمُحَدَّدُ بِنُ عَبْد اللهِ الْمِنْ يَعْرَمُ الْمَنْ عَبِد اللهَ مَعْيد الْأَشَجُ وَمُحَدَّتَنَا وَكِيْمُ حَوَدَّتَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّتَنَا أَبُو مُكَنِي الْمُنْ عَنِ الْأَعْشِ حَ وَحَدَّتَنَا وَكَوْمَ الْمُعْمُ عَنِ الْأَعْشِ حَوَدَّتَنَا وَكَوْمَ وَحَدَّتَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَحَدَّتَنَا وَهَالَ الْعَبْمَ عَنِ الْأَعْشَ حَوَى وَحَدَّتَنَا وَهَالَ إِسْحَقُ الْمُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُعْتَ وَوَحَدَّتَنَا وَهَالَ إِسْحَقُ الْحَرِيرُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْد الرَّحْن بْنِ هلال الْعَبْسَى قَالَ سَمَعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ عَنْ الْأَعْمَ مُن مُن مُن يَعْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَن يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْمُعْتَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْد الرَّفْقَ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْمُقْتَى عَرْمَ اللهُ عَلَى الْمُعْتَ عَرَيلًا الْعَبْسَى قَالَ سَمَعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ سَعَيد رَسُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَن يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْمُقْتَى عَرَمَ الْمُقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ مَن يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْمُقْتَ عَرَمَ الْمُقَالِ الْعَبْسَى قَالَ سَعِمْ الْمُعْتُ عَرَقُ الْعَمْسُ عَن مَا اللهُ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْعَلْمُ الْمُعْتُ وَالْمَا الْعَبْسَى قَالَ سَعِمِ الْمُعْتَ عَرْمَ الْمُعْتَى الْمُعْتَ عَرْمَ الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتَلِق الْمُعْتَ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمَا الْعَلِي الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتُ عَلَى الْمُعْتَ عَلَى اللهُ الْمُولِ الْمُعْتَلُ الْعَلْمُ الْمُعْتَ عَلَى الْمَا الْمُعْتُ الْمُولُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتَ عَلَى الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُ

#### \_\_\_\_ باب فضل الرفق ﴿ يُحْدِيدُ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من يحرم الرفق يحرم الحنير ﴾ وفى رواية ان الله رفيق يحب الرفق فى ويعطى على الرفق مالا يعطى على العنف ومالا يعطى على سواه وفى رواية لا يكون الرفق فى شى ولا زانه ولا ينزع من شى ولا شانه وفى رواية عليك بالرفق أما العنف فبضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضى وغير الضم أفصح وأشهر وهو ضد الرفق وفى هذه الاحاديث فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف والرفق سبب كل خير ومعنى يعطى على الرفق أى يثيب علىه مالا يثيب على غيره وقال القاضى معناه يتأتى به من الاغراض و يسهل من المطالب مالا يتأتى بغيره وأما قوله صلى الله عليه وسلم ان الله رفيق ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق قال المازرى لا يوصف الله سبحانه و تعالى الا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول القه صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الامة عليه وأما مالم يرداذن فى اطلاقه ولا ورد منع فى وصف الله تعالى به ففيه خلاف منهم من قال يبقى على ما كان قبل و رود الشرع فلا يوصف بحل ولا

يَحْيَ أَخْ بَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ هَلاَل قَالَ مَعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ حُرَمَ الرَّفْقَ حُرِمَ الْخُيْرَ وَرَشَلَ حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ النَّجِيبِي أَخْ بَرَنَا عَبْدُ اللهِ الْخَيْرَ وَرَشَلَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ النَّجِيبِي أَخْ بَرَنَا عَبْدُ اللهِ الْخَيْرَ وَرَشَلَ أَبِي مَرْمَ النَّهِ عَنْ عَمْرَةَ « يَعْنَى بنْتَ الْمُنْ وَهْبِ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ حَدَّتَنِي أَبْنُ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمٍ عَنْ عَمْرَةَ « يَعْنَى بنْتَ عَبْدُ الرَّحْنِ » عَنْ عَائشَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُقْتَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَعْ الْفَقِي عَلَى الرَّقِقِ مَالَا يُعْطَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَوْجِ النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ ع

حرمة ومنهم من منعه قال وللاصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد فقال بعض حذاق الأشعرية يجوزلان خبر الواحد عنده يقتضي العمل وهذا عنده من باب العمليات لكنه يمنع اثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية وان كانت يعمل بها في المسائل الفقهية وقال بعض متأخريهم يمنع ذلك فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا ومن منع لم يسلم ذلك ولم يثبت عنده اجماع فيه فبق على المنع قال المازري فاطلاق رفيق ان لم يثبت بغير هذا لحديث الآحاد جرى في جواز استعاله الحلاف الذي ذكرنا قال ويحتمل أن يكون رفيق صفة فعل وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده هذا آخر كلام المازري والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقاً وغيره مما ثبت بخبر الواحد وقد قدمنا هذا واضحاً في كتاب الإيمان في حديث ان الله جميل يحب الجمال في باب تحريم المكبر وذكرنا أنه اختيار امام الحرمين

إِلَّا شَانَهُ مِرْشَنِ اللَّهُ مُعَدُّ بِنُ الْمُثَنَّى وَابِنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ مَنْ جَعفرَ حَدَّثَنَا شُعيةُ سَمَعتُ الْمُقْدَامَ بْنَ شُرَيْحِ بْنَ هَانِي بَهَذَا الْاسْنَادِ وَزَادَ فِي ٱلْخَدِيثِ رَكَبَتْ عَائشَةُ بَعِيرًا فَكَانَتْ فيه صُعُو بَهُ فَعَلَتْ تُرَدُّهُ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْك بالرِّفْق ثُمَّذَّكَرَ بمثله مَرْشُ أَبُو بَكُر بْنُ أَنِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ أَبْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرُ حَدَّتَنَا إِسَمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنِ أَبْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ عَمْرَانَ بن حُصَين قَالَ بَيْنَهَا رَسُولُ الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم فى بَعْض أَسْفَارِه وَامْرَأَةٌ مَنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَة فَضَجرَتْ فَلَعَنَهُمَا فَسَمعَ ذٰلِكَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَأَنَّهَا مَلْمُونَةُ قَالَ عَمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الْآنَتَمْشي في النَّاس مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ مرَّث قُتَيْبَةُ أَبْنُ سَعِيدُ وَأَبُو الرَّبِيعُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ «وَهُوَاٰبْنُ زَيْدٌ» حِ وَحَـدَّثَنَا أَبْنُ أَبى عُمَرَ حَدَّنَنَا الثَّقَفَّيُ كَلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ باسْنَاد إِسَهاعيلَ نَحُو حَديثه إلَّا أَنَّ في حَديث حَسَّاد قَالَ عْرَانُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ الَّهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ وَفِي حَديثِ الثَّقَفِيِّ فَقَالَ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا فَأَنَّهَا مَلْعُونَةٌ صَرِيْنَ أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيْ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ « يَعْنى ابْنَ زُرَيعْ » حَدَّتَنَا الَّتَّهِيْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِّي قَالَ بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةَ عَلَيْهَا بَعْضُ

# ــــ باب النهى عن لعن الدواب وغيرها جي ــــ

قوله صلى الله عليه وسلم فى الناقة التى لعنتها المرأة ﴿خذوا ماعليها ودعوها فانها ملعونة ﴾ وفى رواية لاتصاحبنا ناقة عليها لعنة انما قال هذا زجراً لها ولغيرها وكان قد سبق نهيها ونهى غيرهاعن اللعن فعو قبت بارسال الناقة والمراد النهى عن مصاحبته لتلك الناقة فى الطريق وأما بيعها وذبحها وركوبها مَتَاعِ الْقَوْمِ إِذْ بَصُرَتْ بِاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَتْ حَلْ اللّٰهِمَ الْعَنْهَ الْعَنْهَ اللّٰهُمَ الْعَنْهَ الْقَاتُ عَلَيْهَا اللَّهِمْ الْعَنْهَ اللّهُمْ الْعَنْهَ اللّهُ الْعَنْهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةُ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا الْعَنْهَ مِ لَمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَلَاءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَ وَكُونَ لَعَانّا اللهُ عَنْ الْعَلَاءِ بن عَبْدِ الرّحْمَ اللهُ يَعْمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لَصِدِّيقَ أَنْ يَكُونَ لَعَانَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْ لاَ يَنْبَغِي لَصِدِّيقَ أَنْ يَكُونَ لَعَانَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لَصِدِّيقَ أَنْ يَكُونَ لَعَانَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لَصِدِّيقَ أَنْ يَكُونَ لَعَانَا اللّهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَنْبَغِي لَصِدِّيقَ أَنْ يَكُونَ لَعَانَا اللهُ يَنْبَغِي لَصِدِّيقَ أَنْ يَكُونَ لَعَانَا اللهُ عَنْ الْهِ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَاللّهُ عَلَاهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُو

فى غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التى كانت جائزة قبل هذا فهى باقية على الجوازلان الشرع الما ورد بالنهى عن المصاحبة فبقى الباقى كما كان وقوله ناقة ورقاء بالمد أى يخالط بياضها سواد والذكر أورق وقيل هى الني لونها كلون الرماد . قوله (فقالت حل هى كلمة زجر للابل واستحثاث يقال حل حل باسكان اللام فيهما قال القاضى و يقال أيضا حل حل بكسر اللام فيهما بالتنوين و بغير تنوين قوله صلى الله عليه وسلم (خذوا ماعليها وأعر وها) هو بهمزة قطع و بضم الراء يقال أعربته وعريته اعراء و تعرية فتعرى والمراد هنا خذوا ماعليها من المتاع و رحلها و آلتها قوله صلى الله عليه وسلم (لاينبغى لصديق أن يكون لعانا و لايكون اللمانون شهداء و لاشفعاء يوم القيامة ) فيه الزجر عن اللمن وأن من تخلق به لايكون فيه هذه الصفات الجميلة لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الابعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لاخيه مايحب لنفسه فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الابعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتدابر وهذا غاية مايوده المسلم باللعنة وهي الابعاد من رحمة الله تعالى فهو من نهاية المقاطعة والتدابر وهذا غاية مايوده المسلم للكافر و يدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه المسلم للكافر و يدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه المسلم اللكافر و يدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه المسلم الكافر و يدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه المسلم الكافر و يدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه المسلم الكافر و يدعو عليه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لعن المؤمن كقتله لأن القاتل يقطعه المسلم الكافر و يدعو عليه ولهذا جاء في الحديد والعدور و المسلم المسلم

عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الاثم وهذا أظهر وأما قوله صلى الله عليه وسلم انهم لايكونون شفعاء و لاشهداء فمعناه لايشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في اخوانهم الذين استوجبوا النار ولا شهداء فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها لايكونون شهداء يوم القيامة على الامم بتبليغ رسلهم اليهم الرسالات والثانى لايكونون شهداء في الدنيا أى لاتقبل شهادتهم لفسقهم والثالث لايرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله وانميا قال صلى الله عليه وسلم لاينبغى لصديق أن يكون لعانا و لا يكون اللمانون شفعاء بصيغة التكثير ولم يقل لاعنا واللاعنون لان هذا الذم في الحديث انميا هو المانون شفعاء بصيغة التكثير ولم يقل لاعنا واللاعنون لان المباح وهو الذي ورد الشرع به لمن كثر منه اللعن لالمرة ونحوها ولانه يخرج منه أيضا اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به وهو لمنه الته اليهود والنصاري لعن الله الواصلة والواشمة وشارب الخروق وكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين ومن انتمى الى غير أبيه وتولى غير مواليه وغير منار الأرض وغيرهم ممن هومشهور في الأحاديث الصحيحة قوله (بعث الى أم الدرداء وغير منار الأرض وغيرهم ممن هومشهور في الأحاديث الصحيحة قوله (بعث الى أم الدرداء بأنجاد من عنده كي بفتح الممزة وبعدها نون ثم جيم وهو جمع نجد بفتح النون والجيم وهو متاع بأنجاد من عنده من فرش ونمارق وستور وقاله الجوهرى باسكان الجيم قال وجمعه نجود النيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقاله الجوهري باسكان الجيم قال وجمعه نجود

سُلَيْمَانَ حِ وَحَدَّتَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبَرَاهِيمَ أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَلَاهُمَا عَنْ مَعْمَر عَنْ زَيْد أَنْ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْاسْنَاد بِمثل مَعْنَى حَدَيث حَفْص بْن مَيْسَرَةَ مِرْشَ أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ هَشَام عَنْ هَشَام بن سَعْد عَنْ زَيْد بن أَسْلَمَ وَأَبِي حَازِم عَن أُمِّ الدَّرْدَاء عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّانينَ لَا يَكُونُونَ ثُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة مِرْتِن مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَأَبْنُ أَى عُمَرَ قَالَا حَدَّ ثَنَا مَرْوَانُ « يَعْنَيَان الْفَزَارِيَّ » عَنْ يَزِيدَ « وَهُوَ اَبْنُ كَيْسَانَ » عَنْ أَى حَازِم عَنْ أَبِيهُرَ يْزَةَ قَالَ قيل يَارَسُولَ ٱلله ٱدْءُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ إِنِّى لَمْ أَبْعَثْ لَعَّاناًوَ إِنَّمَا بُعثْتُ رَحْمَةً مرِّشُ وُهِيْرُ بِنُ حَرْبَحَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ أَللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَجُلَانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْء لَا أَدْرِى مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ فَلَعَهُمَا وَسَبَّهُمَا فَلَتَّ خَرَجَا قُلْتُ يَارَسُولَ ٱلله مَنْ أَصَابَ منَ الْخَيْر شَيْئًا مَا أَصَانَهُ هٰذَانَ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَتْ قُلْتُ لَعَنْتَهُمَا وَسَبْبَهُمَا قَالَ أَوْمَا عَلْت مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ فَأَى الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَأَجْعَلُهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا

حكاه عن أبى عبيد فهما لغتان ووقع فى رواية ابن ماهان بخادم بالخاء المعجمة والمشهو رالأول \_\_\_\_\_\_ باب من لعنه النبى صلى الله عاييه وسلم أو سبه أو دعا عليه عليه عليه سلم أو سبه أو دعا عليه عليه سلم أو ليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللهم انمــا أنا بشر فأى المسلمين لعنته أوسببته فاجعله له زكاة وأجرا﴾ وفي رواية أو جلدته أذيته شتمته لعنته جلدته

حَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ الْاَسْنَادُ فَحُو حَدِيثَ جَرِي وَقَالَ فَى حَدِيثَ عَيْسَى بِنْ يُونُسَ كَلَاهُمَا وَلَغَمْهُمَا مِبْدَا الْاَسْنَادُ نَحُو حَدِيثَ جَرِي وَقَالَ فَى حَدِيثَ عَيْسَى بِنْ يُونُسَ كَلَاهُمَا وَلَغَمْهُمَا وَلَحْرَجُهُمَا مِرْثُ عُمَّدُ بِنُ عَبْدَ الله بِنْ مُمَيْرَ حَدَّيْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ وَلَعَمْهُمَا وَأَخْرَجُهُمَا مِرْثُ مَعَدَّدُ بِنُ عَبْدَ الله بِنْ مُمَيْرَ حَدَّيْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ وَلَعَمْهُمَا وَأَخْرَجُهُمَا مَرْثُ اللهُ عَلْدُ وَسَلَمُ اللهُمْ اللهُمْ إِنَّمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْدُ وَسَلَمَ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ وَمَرْتَ الْاعْمَشُ عَنْ أَيْ سَفِيدَ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً وَمَرْتَ الْاعْمَشُ عَنْ أَيْ سَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِثْلَةً وَسَلَمُ مِثْلُهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِثْلَةً وَلَوْمُ وَرَحْمَةً وَالْعَرْقُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِثْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِثْلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِنْهُمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْهُ وَالْمَا لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ مَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَرَحْمَةً وَاللّهُ عَلَى وَرَحْمَةً وَى حَدِيثَ عَلِيهِ عَلَى وَرَحْمَةً وَاللّهُ عَلَى وَرَحْمَةً وَاللهُ عَلَى وَرَحْمَةً وَاللّهُ عَلَى وَرَحْمَا وَرَحْمَةً وَاللّهُ عَلَى وَرَحْمَةً وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة وفى رواية انما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر وانى قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه فأيمامؤ من أذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة وفى رواية انى اشترطت على ربى فقلت انما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة هذه الأحاديث مبينة ماكان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة فى كل ما ينفعهم وهذه الرواية المذكورة آخرا تبين المراد بباقى الروايات المطلقة وانه انما يكون دعاؤه عليه رحمة وكفارة وزكاة ونحو

ذلك اذا لم يكن أهلا للدعاءعليه والسب واللعن ونحوه وكان مسلما والافقد دعاصلي الله عليه وسلم على الكفار والمنافقين ولم يكن ذلك لهم رحمة فان قبل كيف يدعو على من ليسهو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك فالجواب ماأجاب به العلماء ومختصره وجهان أحدهما أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفى باطن الأمر ولكنه فى الظاهر مستوجب له فيظهر له صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون فى باطن الأمر ليس أهلا لذلك وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر والثانى أن ماوقع من سبه و دعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو مماجرت به عادة العرب فى وصل كلامها بلانية كقوله تربت يمينك وعقرى حلتى وفى هذا الحديث لا كبرت سنك وفى حديث معاوية لاأشبع الله بطنه ونحوذلك لا يقصدون بشىء من ذلك حقيقة الدعاء فحاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شىء من ذلك اجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى و رغب اليه فى أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا وانماكان يقع هذا منه فالنادر والشاذ من الأزمان ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولامتفحشا ولالعاما ولامنتقما لنفسه وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا ادع على دوس فقال اللهم اهدد وساوقال اللهم اغفر لقومى

سَعِيدُ بْنِ أَبِي سَعِيدَ عَنْ سَالَمْ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ قَالَ سَمْعَتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَقْدَا لَنْ الْمَشَرُ وَإِنِّى قَدَا أَخَذْتُ عَنْدَكَ عَهْدًا لَنْ الْمَشَرُ وَاللَّهُمَّ إِنَّمَ الْمَرْدِينَ الْمَالَةُ وَقُرْبَةً وَعَلَيْهُ اللهُ عَلْمَا لَهُ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً وَقَرْبَةً وَقَرْبَةً وَاللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَحْنَى حَرْمَلَةُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمَّ فَأَيْمَ عَرْبُولُ اللهُ عَلْهُ وَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمَّ فَيْ وَلَيْ اللهُ عَلْهُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمَّ فَيْ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُمَّ فَيْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَمُولَ اللهُ عَلْهُ وَسُولَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ وَمُولَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسُلَمَ عَنْ اللهِ عَنْ عَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ وَمَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هُولُولُ اللهُ مَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسُلُمَ عَلْهُ وَسَلَمُ وَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ هُولُولُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامَةً وَاللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامَةً وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامَةً عَلَامُ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامَةً عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَام

فانهم لا يعلمون والله أعلم. وأماقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أغضب كما يغضب البشر ﴾ فقد يقال ظاهره أن السب ونحوه كان بسبب الغضب وجوابه ماذكره المازرى قال يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد أى دعاءه وسبه وجلاه كان بما يخير فيه بين أمرين أحدهما هذا الذي فعله والثاني زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المتخير فيهما وهوسيه أوامنه وجلده ونحو ذلك وليس ذلك خارجا عن حكم الشرع والله أعلم ومعنى اجعلها له صلاة أى رحمة كما في الرواية الأخرى والصلاة من الله تعالى الرحمة قوله جلده قال وهي لغة أبي هريرة وانما هي جلدته معناه أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي المشهورة لعامة العرب جلدته بالتاء ولغة أبي هريرة جلده بتشديد الدال على ادغام المثلين وهو جائز ، قوله ﴿ سالم مولى النصريين ﴾ بالنون والصاد

وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِ قَالَا حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَدًّ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي اَبُو الزَّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَدْ الله يَقُولُ الله عَدْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ وَ إِنِّى اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي عَزَ وَجَلَّ أَيْ عَبْد مِنَ الْمُسْلِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ وَإِنِّى اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِي عَزَ وَجَلَّ أَيْ عَبْد مِنَ الْمُسْلِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا . حَدَّيْنِهِ أَنْ أَيْ خَلَفَ حَدَّيْنَا وَوْجَ حَ وَحَدَّيْنَاهُ عَبْد بْنُ حَيْد حَدَّيْنَا أَبُو عَاصِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِذَا الْاسْنَاد مِثْلُهُ صَرِيْعَى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّيْنَا أَبُو عَاصِم جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِذَا الْاسْنَاد مِثْلُهُ صَرِيْعَى رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَلَيْ وَاللَّهُ طَلَا لَا اللهُ قَالَ كَانَتْ عَنْدَ أُمِّ سُلَيْم يَتَعَمَّ وَهِي اللهُ عَلَيْ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ قَالَ آنْتُ هَيْه لَقَدْ كَبَرْتَ لا كَبَرَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْهُ وَسَلَم الله عَلَى الله عَلْدَ أَمْ الله عَلَيْه وَسَلَم أَنْ لاَيكَ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْ لاَيكَ كَبُرَسُتَى الله عَلَيْه وَسَلَم أَنْ لاَيكَ كَبُرَسُقَى الله عَلَيْه وَسَلَم أَنْ لاَيكَ عَلَيْه وَسَلَم أَنْ لاَيكَ عَلَيْه وَسَلَم أَنْ لاَيكَ عَلَيْه وَسَلَم فَقَالَ لَمُ الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ عَلَيْه وَسَلَم مَا لَه عَلَيْه وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ عَلَيْه وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ عَجَلَة عَلَيْه وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ عَلَيْه وَسَلَم مَنْ عَلَيْه وَسَلَم مَا لَه عَلَيْه وَسَلَم مَا لَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم مَنْ عَلَيْه وَسَلَم مَا لَكُ عَلَيْه وَسَلَم مَنْ عَلَيْه وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم مَا الله عَلَيْه وَسَلَم وَاللّه وَاللّه وَالْمَا ا

المهملة سبق بيانه مرات. قوله ﴿ حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا المحق بن أبي طلحة ﴾ هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح وهو اسحق بن عبدالله بن أبي طلحة نسبه الى جده ، قوله ﴿ كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس ﴾ فقوله وهي أم أنس يعني أم سليم هي أم أنس . قوله ﴿ فقال للا يتيمة أنت هيه ﴾ هو بفتح الياء واسكان الهاء وهي هاء السكت . قولها ﴿ لا يكبر سني أو قالت قرني ﴾ بفتح القاف وهو نظيرها في العمر قال القاضي معناه لا يطول عمرها لأنه اذا طال عمره طال عمر قرنه وهذا الذي قاله في فقد يكون سنهما واحد و يموت أحدهما قبل الآخر وأماقوله صلى الله عليه وسلم لها لا كبر سنك فلم يرد به حقيقة الدعاء بل هو

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ يَاأُمْ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ يَانَبِيَّ اللهِ أَدَعُوتَ عَلَى يَتِيمَتِى قَالَ وَمَا ذَاكَ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ اللهِ عَلَى رَبُّ لِللهِ عَلَى رَبُّ لِللهِ عَلَى رَبُّ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ قَالَ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَيْنِ أَنَّ شَرْطِى عَلَى رَبِّى فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ قَالَ يَاأُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَيْنِ أَنَّ شَرْطِى عَلَى رَبِّى فَقُلْتُ إِنَّهَ أَنَا بَشَرُ أَرْضَى كَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَاغَضْبُ كَمَا يَغْضَبُ اللهَ شَرَّ طُتُ عَلَى رَبِّى فَقُلْتُ إِنَّى اللهَ عَلَى مَنْ أَمَّتَى بَدَعُوة لَيْسَ لَمَا بِأَهْلِ أَنْ يَجْعَلَمَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً لَيْسَلُمُ وَالْمَشَرُ وَالْمَشَرُ وَاغَضْبُ كَمَا يَعْضَبُ وَوَالَ أَبُو مَعْنَ يُتِيمَة بِالتَّصْغِيرِ فِى الْمَواصِعِ الشَّلَاثَة مِنَ الْبَشَرُ وَالْمَالَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْتَى بَدَعُوة لَيْسَ لَمَا بِأَهْلِ أَنْ يَجْعَلَمَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَوُلَا اللهِ مَعْنَ يُتَمِنَ النَّهُ عَلَيْهِ فَيْ النَّعْفُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَنْ أَنْ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَى الْمَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَتَوارَيْتُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَتَوارَدْ يُتُ خَلَقُ مَا أَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جار على ما قدمناه فى ألفاظ هذا الباب. قوله ﴿ تلوث حمارها ﴾ هو بالمثنثة فى آخره أى تديره على رأسها قوله ﴿ عن أبى حمزة القصاب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير الواسطى القصاب بياع القصب قالوا وليس له عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وله عن ابن عباس من قوله أنه يكره مشاركة المسلم اليهو دى وكل ما فى الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس فهو بالجيم والراء وهو نصر بن عمران الضبعى الإهذا القصاب فله فى مسلم هذا الحديث وحده لاذكر له فى البخارى . قوله ﴿ عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب فجاء فحطأنى حعاأة وقال اذهب ادع لى معاوية ﴾ وفسر الراوى أى قفدنى أما حطأنى فبحاء شمطاء مهملتين و بعدها همزة اذهب ادع لى معاوية ﴾ وفسر الراوى أى قفدنى أما حطأنى فبحاء شمطاء مهملتين و بعدها همزة

أَذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَحْنُتُ فَقُلْتُ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ قَالَ أَبْنُ الْمُشَى قُلْتُ لِأُمَّيَةَ مَا حَطَأَنَى قَالَ قَفَدْنِي قَفْدَةً حَرِثْنِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا النَّضُر بْنُ شُمَيْلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً سَمَعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ خَاءَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فَاخْتَباأْتُ منْهُ فَذَكَر بَمثله

حَرَثُ اَيُعْيَ بْنُ يَعْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُؤُلاً عَرْجُه وَهُولاً عَرَجُه وَهُولاً عَرَجُه وَهُولاً عَرَجُه وَهُولاً عَرَجُهُ مَرَشَىٰ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ ح وَحَدَّثَنَا مَعَمَّدُ بْنُ رُحْمٍ

وقف دنى بقاف ثم فاء ثم دال مهملة وقوله حطأة بفتح الحاء واسكان الطاء بعدها همزة وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين وانما فعل هذا بابن عباس ملاطفة وتأنيسا وأما دعاؤه على معاوية أن لايشبع حين تأخر ففيه الجوابان السابقان أحدهما أنه جرى على اللسان بلاقصد والثانى أنه عقوبة له لتأخره وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعا عليه فلمذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له و في هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما ليس بحرام وفيه اعتماد الصي فيمايرسل فيه من دعاء انسان ونحوه من حل هدية وطاب حاجة وأشباهه وفيه جواز ارسال صي غيره من يدل عليه في مثل هذا و لايقال هذا تصرف في منفعة الصبي لأن هذا قدر يسير و رد الشرع بالمسامحة به للحاجة واطرد به العرف وعمل المسلمين والله أعلم

\_\_\_\_ باب ذم ذىالوجهين وتحريم فعله چي-

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْ مَنْ شَرَالنَاسَ ذَاالُوجِهِينَ الذَّى يَأْتَى هُوَلاً عَبُوجِهُ وَهُوَلاً عَبُ هذا الحديث سبق شرحه والمراد من يأتى كل طائفة و يظهر أنه منهم ومخالف للآخرين مبغض فإن أتى كل طائفة بالاصلاح ونحوه فمحمود أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيِي حَبِيبِ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هُولًا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَا

مِرْ مُن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ أَنْ الْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَرَ فِي مُعَيْطَ وَكَانَتْ مِرَ ... حُيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ أَمْهُ أُمَّ كَانُوم بِنْتَ عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطَ وَكَانَتْ مِرَ ... الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّهِ يَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ نَهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ نَهُ أَنَّهَا سَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَلَا اللهُ عَنْ النَّاسِ وَيَقُولُ اللهُ عَيْرًا قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِى شَيْءٍ عَنَّ يَقُولُ النَّاسُ كَذَبْ إلَّا وَوَعَلَى اللهُ عَيْرًا قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَلَمْ أَسَمَعْ يُرَخَّصُ فِى شَيْءٍ عَنَّ يَقُولُ النَّاسُ كَذَبْ إلَّا لَهُ وَحَدِيثُ الْمَاقُ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ الْمَاقُ وَحَدِيثُ الْمَاقُ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ الْمَاقُ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَدِيثُ الْمُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَدِيثُ الْمُ الْمَاقُ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهُ وَحَدِيثُ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَحَدِيثُ اللّهُ وَحَدِيثُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَحَدِيثُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## ــــــــ باب تحريم الكذب وبيان مايباح منه جي ـــــــــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لِيسِ الكذابِ الذي يصلح بين الناس و يقول خيرا أو ينمى خيرا ﴾ هذا الحديث مبين لما ذكرناه فى الباب قبله ومعناه ليس الكذاب المذموم الذى يصلح بين الناس بل هذا محسن . قوله ﴿ قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص فى شيء مما يقول الناس كذب الافى ثلاث

مِرْشُ عَنْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُ ابْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ شَهَاب بِهٰذَا الْإِسْنَاد مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِح وَقَالَتْ وَلَمْ أَسَمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْء مَّ الله بْنِ شَهَاب إِلَّا فِي أَلَاثُ بَيْلُ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ وَقَالَتْ وَلَمْ أَسَمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْء مَّ الله عَمْرُو النَّاقَد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزَّهْرِيِّ بَهْذَا الْاسْنَاد إِلَى قَوْله وَنَهَى خَيْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ الْاسْنَاد إِلَى قَوْله وَنَهَى خَيْرًا وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ﴾ قال القاضى لاخلاف فى جواز الكذب فى هذه الصور واختلفوا فى المراد بالكذب المباح فيها ماهو فقالت طائفة هو على اطلاقه وأجازوا قول مالم يكن فى هذه المواضع للصلحة وقالوا الكذب المذموم مافيه مضرة واحتجوا بقول ابراهيم صلى الله عليه وسلم بل فعله كبيرهم وانى سقيم وقوله انها أختى وقول ممنادى يوسف صلى الله عليه وسلم أيتها الدير انكم لسارقون قالوا ولاخلاف أنه لو وقلل متن رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب فى أنه لايدلم أين هو وقال آخرون منهم الطبرى لا يحوز الكذب فى شىء أصلا قالوا وماجاء من الاباحة فى هذا المراد به التورية واستعال المعاريض لاصريح الكذب مثل أن يعد زوجته أن يحسن اليها و يكسوها كذا و ينوى ان قدر الله ذلك وحاصله أن يأتى بكابات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه واذا سعى فى الاصلاح نقل عن هؤلاء الى هؤلاء كلاما جميلا ومن هؤلاء الى هؤلاء كذلك وورى وكذا فى الحرب بأن يقول لعدوه مات امامكم الأعظم وينوى امامهم فى الأزمان الماضية أوغدا يأتينا مدد أى طعام ونحوه هذا من المعاريض المباحة فكل هذا جائز وتأولوا قصة ابراهيم ويوسف وماجاء من هدذا على المعاريض والله أعلم وأما كذبه لزوجته وتأولوا قصة ابراهيم ويوسف وماجاء من هدذا على المعاريض والله أعلم وأما كذبه لزوجته أوعليها أوأخذ ماليس له أولها فهو حرام باجماع المسلمين والله أعلم

وَرَثُنَ مُحَدُّتُ مُ الْمُنَّى وَ أَبُنُ بَشَارِ قَالاَ حَدَّنَا مُحَدَّدُ اَنَ مُحْفَر حَدَّنَا أَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الْمَحْفَدُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الْمَحْفَدُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَدًّا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِّيقًا وَيَكْذَبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِّيقًا وَيَكْذَبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِّيقًا وَيَكْذَبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا مَرَثُنَ الْاَحْوَى وَالل عَنْ عَبْدِ الله قَالَ السَّحْقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِى إِلَى اللهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصُدِي وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْهِ وَإِنَّ الرَّجُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْهِ وَإِنَّ الْرَجْلَ وَاللَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ الْوَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْهُ الْمَرْ وَإِنَّ الْوَبُورِ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّ الصَّدْقَ يَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَ عَنْ عَبْدِ الله فَن اللهُ وَإِنَّ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ الْمُولُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله فَي اللهُ فَالَ الْمُولُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله فَن عَبْدُ الله فَن مَنْ مُورِ عَنْ أَبِي وَائل عَنْ عَبْدُ اللهُ فَن الْمَدُودَ قَالَ الْمَالُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ الْمَدُودَ وَإِنَّ الْمَدِي وَائل عَنْ عَبْدُ اللهُ فَي الْمَالَ الْمَعْودُ قَالَ الْمَدُودَ قَالَ السَّدِى اللهُ عَلْ عَبْدُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّ عَنْ عَبْدُ الللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمُعْدَى إِلَى الْمَلْونَ الْمُدَى الْمَالِ عَنْ عَبْدُ اللهُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِ عَنْ عَبْدُ اللهُ الْمَالِقُ وَإِلْ عَنْ عَبْدُ اللهُ الْمَالِقُ الْمَالِ عَنْ عَبْدُ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِقُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِقُ اللهُ الْمَا عَلَى

# - ﴿ إِنَّ بَاكِ تَحْرِيمُ الْمُنِيمَةُ آهِي ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه

وهى نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على جهة الافساد. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَلا أَنبُكُمُ مَا العضه هي النميمة القالة بين الناس﴾ هذه اللفظة رو وها على وجهين أحدهما العضة بكسر العين وفتح الصاد المعجمة على وزن العدة والزنة والثاني العضه بفتح العين واسكان الضاد على وزن الوجه وهـذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتب غريبه والأول أشهر في كتب الحديث والله أعلم والأول أشهر في كتب اللغة ونقل القاضى أنه رواية أكثر شيوخهم وتقدير الحديث والله أعلم أنبئكم ماالعضه الفاحش الغليظ التحريم

# \_\_\_\_ باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله كيم

قوله صلى الله عليه وسلم (انالصدق يهدى الى البر وان البريهدى الى الجنة وان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار ) قال العلماء معناه ان الصدق يهدى الى العمل الصالح الخالص من كل مذموم والبر اسم جامع للخير كله وقيل البر الجنة ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة وأما الكذب فيوصل الى الفجور وهو الميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث في المعاصى. قوله صلى الله عليه وسلم (وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله عديقا وان وفي رواية ليتحرى الصدق وليتحرى الكذب وفي رواية عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر واياكم والكذب قال العلماء هذا فيه حث على تحرى الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فانه اذا يتحرى الصدق وهو قصده والاعتناء به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فانه اذا يكتب هنا يحكم له بذلك و يستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم أو صفة الكذابين وعقابهم والمراد اظهار ذلك للمخلوقين اما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملا الأعلى واما بأن يلق ذلك في قلوب الناس وألسنتهم كما يوضع له القبول والبغضاء والا فقدر الله تعالى واما بأن يلق ذلك في قلوب الناس وألسنتهم كما يوضع له القبول والبغضاء والا فقدر الله تعالى

وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدَى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذَبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا مَرْشَى مَنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّيْمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبْنُ مُسْهِرَ حَوَحَدَّتَنَا إِسْحَقُ عِنْدَ اللهِ كَذَا الْإِسْنَادَ وَلَمْ يَذُكُرُ أَبُنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظُيُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بَهِذَا الْإِسْنَادَ وَلَمْ يَذُكُرُ فَي حَدِيثِ عِيسَى وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ وَفَى حَدِيثِ أَبْنِ مُسْهُرَ حَتَّى يَكْتَبُهُ اللهُ فَي حَدِيثِ عَيسَى وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ وَفَى حَدِيثِ أَبْنِهُ مُهْرَحَتَّى يَكْتَبُهُ اللهُ مَرَّى فَي عَيسَى وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ وَفَى حَدِيثِ أَبْنِهُ مُهُرَحَتَّى يَكْتَبُهُ اللهُ مَرْسَى وَيَتَجَرَّى الصَّدْقَ وَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ وَفَى حَدِيثِ أَبْنِهُ مُهُرَحَتَّى يَكْتُبُهُ اللهُ مَرَّى فَي عَنْ الْأَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَى عَن الْخَارِثِ بْنُ سُويد عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود قَالَ قَالَ وَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّيْسَ بِلْكَ وَلَدَه شَيْئًا قَالَ فَمَا لَعُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَلَدَه شَيْئًا قَالَ فَمَا لَعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

وكتابه السابق قد سبق بكل ذلك والله أعلم. واعلم أن الموجود فى جميع نسخ البخارى ومسلم ببلادنا وغيرها أنه ليس فى متن الحديث الا ماذكرناه وكذا نقله القاضىءن جميع النسخ وكذا نقله الحيدى ونقل أبو مسعود الدمشق عن كتاب مسلم فى حديث ابن مشى وابن بشار زيادة وان شر الروايا روايا الكذب وان الكذب لايصلح منه جد ولا هزلو لا يعد الرجل صبيه ثم يخلفه وذكر أبو مسعودأن مسلما روى هذه الزيادة فى كتابه وذكرها أيضاً أبو بكر البرقانى فى هذا الحديث قال الحيدى وليست عندنا فى كتاب مسلم قال القاضى الروايا هنا جمعروية وهى ما يتروى فيه الانسان و يستعد به أمام عمله وقوله قال وقيل جمع راوية أى حامل وناقل له والله أعلم فيه الله عليه وسلم ﴿ ما تعدون الرقوب في قال قلنا الذى لا يولد له قال ليس ذلك بالرقوب ولكنه الرجل الذى لم يقدم من ولده شيئاً قال فى تعدون الصرعة فيكم قلنا الذى لا يصرعه

الرجال قال ليسبذلك ولكنه الذي بملك نفسه عندالغضب أما الرقوب فبفتح الراء وتخفيف القاف والصرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيرا وأصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد ومعنى الحديث انكم تعتقدون أن الرقوب الحزون هو المصاب بموت أولاده وليس هو كذلك شرعا بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حيانه فيحتسبه يكتبله ثواب مصيبته به وثواب صبره عليه و يكون لهفرطا وسلفا وكذلك تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوى الفاضل هو القوى الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم وليس هو كذلك شرعا بل هو من يملك نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخلاف الأول وفي الحديث فضل موت الأولاد والصبر عليهم و يتضمن الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج وهو مذهب أبي حنيفة و بعض أصحابنا وسبقت المسئلة فى النكاح وفيه كظم الغيظ وامساك النفس عندالغضب

أَخْبَرِنَا شُعْيْبُ كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنَ عَوْفَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْقُهُ عَرَشُوا يَحْيَ بْنُ يَحْيَى وَكُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُلَمْانَ بْنِ صُرَدِ وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِت عَنْ سُلَمْانَ بْنِ صُرَدِ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عَنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ أَحَدُهُما أَحَدُهُما تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وَ تَنْتَفَخُ أَلْدَى بَعِدُ أَلْدَى بَعِدُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِمِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونِ قَالَ انْ الْعَلَاءِ فَقَالَ أَوْجُمِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلْ تَرَيْنَ فَى كُلِمَةً لَوْ قَالَمَا لَذَهَبَ عَنْهُ الذَّى يَعِدُ أَقُونُ بُعِدُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرَّجِمِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونِ قَالَ انْ الْعَلَاءِ فَقَالَ أَوْمُ لَوْعَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَمُ مُن عَلَى الْمُهُ عَنْ عَلَى الْمُهُمْمِي عَدَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْسُ وَيَعْمَو وَجُهُ فَنَظُرَ اللهُ النَّيُ صَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة . قوله صلى الله عليه وسلم فى الذى اشتد غضبه ﴿ انى لأعرف كلمة لو قاله الذهب عنه الذى يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾ فيه أن الغضب فى غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغى لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال الغضب وأما قول هذا الرجل الذى اشتدغضبه هل ترى بى من جنون فهو كلام من لم يفقه فى دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة وتوهم أن الاستعادة مختصة بالمجنون ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان ولهذا يخرج به الانسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل و يفعل المذموم و ينوى الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب ولهذا قال الذي صلى الله عليه وسلم للذى قال له أوصنى لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فلم يزده فى الوصية على لا تغضب مع تكراره الطلب وهذا دليل ظاهر فى عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه و يحتمل أن هذا القائل هل ترى بى من جنون كان من المنافقين أو من جفاة الإعراب والله أعلم منه و يحتمل أن هذا القائل هل ترى بى من جنون كان من المنافقين أو من جفاة الإعراب والله أعلم

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ كَلَمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ الرَّجِيمِ فَقَالَ اللهِ عَنْ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنَدُرِى مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقَامَ إِلَى الرَّجُلِ رَجُلْ مَنْ الشَّيْطَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَجُنُوناً تَرَانِي وَمِرَثِنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُعِياتِ الرَّجِيمِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَجُنُوناً تَرَانِي وَمِرَثِنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُعِياتِ عَنْ الشَّعْمَش بَهَذَا الْاسْنَاد

حَرَثُ أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَدَّدَ عَنْ حَمَّاد بِنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّة تَرَكُهُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَثُرُكُهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَتَّا رَآهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَاللَكُ حَرَثُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ « يَعْنِي الْحَزَامِيَّ » عَنْ أَبِي الرِّنَادِ

# ــــــ باب خلق الانسان خلقاً لايتمالك على المسان خلقاً

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ يطيف به ﴾ قال أهل اللغة طاف بالشيء يطوف طوفاً وطوافا وأطاف يطيف اذا استدار حواليه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فلما رآه أجوف ﴾ علم أنه خلق خلقاً لا يتالك . الاجوف صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال ومعنى لا يتمالك لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدم

عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيه وَسَلَمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمُ قَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمُ عَرْبُ اللهُ عَلَيه وَسَلَمَ الْاَحْدَثَنَا الْاَسْنَادِ وَقَالَ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ صَرَّتَ شَيْبَالُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّتَنَا أَيُو عَوْ اَلَةً عَنْ سَهِيلًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَتَقِ الْوَجْهَ صَرَّتَ عُنْ أَبِي هُرْيرَةَ قَالَ قَالَ الْعَنْبُرِي حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ عَنْ قَادَةَ سَمِعَ أَبًا أَيُوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرْيرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدْ الْعَنْبُونُ عَدْ الْعَنْبُونُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدْ الْمُؤْتَى عَرَفَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ الْمُشَلِي عَنْ الْمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ الْمُعْمَى عَدَدَقَ عَنْ أَيْ أَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحُدُكُمْ أَخَلُهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحُدُكُمُ أَخَلُهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَلُهُ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَلُهُ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَلُهُ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَلُوهُ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَلُهُ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحْدُكُمْ أَخَلُهُ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَلُهُ وَسَلَمْ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحْدُو الْمَالِقُونَ وَلَا قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحْدُلُوهُ وَلَا قَالَ إِنَا فَا أَلَا وَالْمَا وَلَا فَالَ إِذَا قَالَ إِلَا قَالَ إِلَا قَالَ إِلَا فَا فَا لَا قَالَ إِلَا فَا فَا لَا قَالَ إِلَا فَا فَا فَا فَاللّا فَا فَا فَا فَا فَا فَا فَالَا

## ـــــــ النهى عن ضرب الوجه كي ـــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب ﴾ و فى رواية اذا ضرب أحدكم و فى رواية لا يلطمن الوجه و فى رواية اذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فان الله خلق آدم على صورته قال العلماء هذا تصريح بالنهى عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الادراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشود الوجه والشين فيه فاحش لأنه بار زظاهر لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شين غالباً ويدخل فى النهى اذا ضرب زوجته أو ولده أو عهده ضرب تأديب فليجتنب الوجه . وأما قوله صلى الله عليه وسلم

فَلْيَجْتَنَبِ الْوَجْهَ فَانَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته مِرْثِنَ مُحَدَّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ أَبِي هُرَيْةَ أَنَّ وَهُو أَبُو أَيُوبَ» عَنْ أَبِي هُرَيْةَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنْبِ الْوَجْهَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنْبِ الْوَجْهَ

﴿ فَانَاللَّهُ خَاقَ آدَمَ عَلَى صُورِتُه ﴾ فهو من أحاديث الصفات وقد سبق في كتاب الايمان بيان حكمها واضحاً ومبسوطاً وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول نؤمن بأنهــا حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم والثانى أنها تتأول على حسب مايليق بتنزيه الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء قال المازرى هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت ورواه بعضهم ان الله خلق آدم علىصورة الرحمن وليس بثابت عند أهل الحديث وكأثن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك قال المازري وقدغلطاس قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال لله تعالى صورة لا كالصور وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والله تعالى ليس بمحدث فايس هو مركباً فليس مصوراً قال وهذا كةول المجسمة جسم لاكالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون البارى سبحانه وتعالى شئ لاكالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا جسم لاكالأجسام والفرق أن لفظ شي لايفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث قال العجب من ابن قتيبة في قوله صورة لاكالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خلق آدم على صورته فالصورتان على رأيه سواء فاذا قاللاكالصورتناقض قوله ويقال لهأيضاً انأردت بقولك صورة لاكالصور أنه ليس بمؤلف ولا مركب فليس بصورة حقيقة وليست اللفظة على ظاهرها وحينئذ يكون موافقاً علىافتقاره الى التأو يل واختاف العلماء فىتأو يله فقالت طائفة الضمير فى صورته عائد على الآخ المضروب وهذاظاهر رواية مسلم وقالتطائفة يعرد الى آدم وفيه ضعف وقالت طائفة يعود الى الله تعالى و يكون المراد اضافة تشريفواختصاصكقوله تعالى ناقة الله وكما يقال في الكعبة بيت الله ونظائره والله أعلم . قوله ﴿ حدثنا قتادة عن يحيي بن مالك المراغيءنأبيهريرة﴾ المراغى بفتح الميم و بالغين المعجمة منسوب الى المراغة بطن من الازد

وَرَشَ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَيِ شَيْبَةَ حَدَّنَا حَفْصُ بُنُ عَياتُ عَنْ هَشَامِ بِن عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَشَامُ بِن حَكِيمِ بِن حَزَامِ قَالَ مَرَ بِالشَّامِ عَلَى أُناسَ وَقَدْ أَقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُوسِهُمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا إِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَى رُوسِهُمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا إِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُعَدِّبُ الذِينَ يُعَدِّبُونَ فِي الدَّنِيَ حَرَشَ الْأَبْاطَ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِهِ قَالَ مَرَّ هَشَامُ بِنْ حَكِيمٍ بِن حَزَامِ عَلَى أَنَاسِمِنَ الْأَنْبَاطُ بَاللَّهُمَ قَالُوا حُبِسُوا فِي الْجَزِيةِ فَقَالَ هَشَامُ أَنَّهُمُ لَسَمَعْتُ رَسُولَ الله عَنْ أَبُو اللهَ عَنْ هَمَامُ عَنْ أَيْهِ قَالَ مَا هَا أَيْهُ مُ عَنْ أَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ أَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ قَصَلُ إِنَّ اللهَ يُعَدِّبُ الذِينَ يُعَدِّبُونَ النَّاسَ فِي الدَّيْنَ عَمْدَهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا وَالْعَرَامُ هُو اللّهَ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا وَالْعَرِهُمْ عَنْ هَشَامٍ مِنْ مَنْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى وَالْعَلَا وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

لا الى البلد المعروفة بالمراغة من بلاد العجم وهذا الذى ذكرناه من ضبطه وأنه منتسب الى بطن من الأزد هو الصحيح المشهور ولم يذكر الجمهور غيره وذكر ابن جرير الطبرى أنه منسوب الى موضع بناحية عمان وذكر الحافظ عبد الغنى المقدسى أنه المراغى بضم الميم ولعله تصحيف من الناسخ والمشهور الفتح وهو الذى صرح به أبو على الغسانى الجيانى والقاضى فى المشارق والسمعانى فى الانساب وخلائق وهو المعروف فى الرواية وكتب الحديث قال السمعانى وقيل انه بكسر الميم قال والمشهم والله أعلم

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن الله يعذب الذين يعذبون الناس﴾ هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدخل فيه التعذيب بحق كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. قوله ﴿أناس من الأنباط﴾ هم فلاحوالعجم. قوله ﴿وأميرهم يومئذ عمير بن سعد﴾ هكذا هو فى معظم الذسخ

عَلَى فَلَسْطِينَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَخَدَّنَهُ فَأَمَرَ هِمْ فَخُدُوا مَرَهَىٰ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبَ أَنْ الْبَنْ شَهَابِعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكَيْمٍ وَجَدَ رَجُلًا وَهُوَ عَلَى حُمْصَ يُشَمِّسُ نَاسًا مَنَ النَّبْطِ فِي أَدَاء الْجُزْيَة فَقَالَ مَاهَذَا إِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدَّنْيَا صَلَى النَّاسَ فِي الدَّنْيَا

حدَّ مَنَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكُ بِنَصَالُهَا مَرْشَ الْمَاسُحِدُ السَّهَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكُ بِنَصَالُهَا مَرْشَ اللهِ عَنْ عَمْرو بن دينَار عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسَكُ بِنَصَالُهَا مَرْشَ اللهِ عَنْ عَمْرو بن دينَار عَنْ أَبُو الرَّبِعِ قَالَ أَلُو الرَّبِعِ عَالَ أَلُو الرَّبِعِ عَالَ أَوْ الرَّبِعِ حَدَّ ثَنَا وَقَالَ يَعْنَى « وَ اللَّهُ ظُلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْ عَمْرو بن دينَار عَنْ جَابِر بن عَبْد الله أَنْ رَجُلًا مَنَ بأَسْهُم فِي الْمُسْجِد قَدْ أَبْدَى نُصُولُهَا فَأَمْ أَنْ يَأْخُذُ بِنُصُولُهَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُ بِنُصُولُهَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذُ بِنُصُولُهَا كَنْ اللهُ عَنْ مَسْلِكًا عَرْسُ مُسْلَكًا مَرْسُ فَي الْمُسْجِد قَدْ أَبْدَى يُصُولُهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَلِيثُ عَنْ أَلِيثُ عَنْ أَلِيثُ عَنْ أَلِي النَّهُ عَنْ أَلِي النَّهُ عَنْ أَلِي النَّهُ عَنْ أَلِي النَّهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ أَلِي النَّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ أَنَّهُ اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ أَلِي اللهُ عَنْ أَلِي النَّهُ فَى الْسَجِد أَنْ لَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

عمير بالتصغير ابن سعد باسكان العين من غير ياء و فى بعضها عمير بن سعيد بكسر العين و زيادة ياء قال القاضى الأول هو الموجود لأكثر شيوخنا و فى أكثر النسخ وأكثر الروايات وهو الصواب وهو عمير بن سعد بن عمير الانصارى الأوسى من بنى عمرو بن عوف ولاه عمر ابن الخطاب رضى الله عنه حمص وكان يقال له يسبح وجده أبو زيد الانصارى أحد الذين جمعوا القرآن والله أعلم. قوله ﴿أميرهم على فلسطين﴾ هى بكسر الفاء وفتح اللام وهى بلاد بيت المقدس وماحولها . قوله ﴿فأمر بهم فحلوا ﴾ ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة والمعجمة أشهر وأحسن

\_\_\_\_\_ باب أمر من مر بسلاح فى مسجد أوسوق أوغيرهما ﴿ يَهِ ﴿ لَهِ مِن المُواضِعِ الْجَامِعَةُ لَانَاسِ أَن يُمسكُ بنصالها ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ للذي يمر بالنبل في المسجد فليمسك على نصالها لئلا يصيب بها أحدا من المسلمين ﴾ فيه هذا الأدب وهو الامساك بنصالها عند ارادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما والنصول والنصال جمع نصل وهو حديدة السهم وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر وأما قول أبي موسى سددناها بعضنا في وجوه بعض أي قومناها الى وجوههم وهو بالسين المهملة من السداد وهو القصد والاستقامة

-- بناب النهى عن الاشارة بالسلاح الى مسلم كلى -- قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن أَشَارِ الى أَحِيهِ بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى وانكان أخاه ما الله عليه وسلم ﴿ مَن أَشَارِ الى أَحِيهِ بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى وانكان أخاه

اُثُنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ اُبْنِ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَمِثْلُه مِرَشِنَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهُ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ أَعَديثُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْيِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ فَانَّهُ لَا يَشْيِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ فَانَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاحِ فَانَّهُ لَا يَشْرِي أَحَدُكُمْ لِكَا الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

مَرْثُنَ يَعْنَى بْنُ يَعْنَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكَ عَنْ شَيَّى مُولَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَّجُلْ يَمْشَى بِطَرِّيقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكَ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ مَرِيثَى زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرَ شَوْكَ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ مَرَيْتَى زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنْ شَهَيلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهَ لَأَنْعَلِينَ هَذَا عَنِ الْمُسْلِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَذْخِلَ الْجُنَّة بِعُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقِ فَقَالَ وَاللهَ لَأَنْحَيِّنَ هَذَا غَنِ الْمُسْلِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَذْخِلَ الْجُنَّة

لابيه وأمه ﴾ فيه تأكيد حرمة المسلم والهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قديؤذيه وقوله صلى الله عليه وسلم وان كان أخاه لابيه وأمه مبالغة في ايضاح عموم النهى في كل أحد سواء من يتهم فيه ومن لايتهم وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ولانه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام وقوله صلى الله عليه وسلم فان الملائكة تلعنه حتى وان كان هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لايشير أحدكم الى أخيه بالسلاح فانه لايدرى أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده ﴾ هكذا هو في جميع النسخ لايشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو نهى بلفظ الخبر كقوله تعالى لا تضار والدة وقد قدمنا مرات أنهذا أبلغ من لفظ النهى ولعل الشيطان ينزع ضبطناه بالعين المهمله وكذا نقله القاضى عن جميع

مَرْثُنَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فَي الْجُنَّةِ عَنِ النَّبِي صَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فَي الْجُنَّةِ فَي هُرَيْرَةَ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤذى النَّاسَ مَرَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّيَنَا بَهْزَ فَي شَجَرَةً قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤذى النَّاسَ مَرَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّيَنَا بَهْزَ عَنْ أَي هُورَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَي هُورَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَي وَاللهِ عَنْ أَي هُورَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَي وَلَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَي وَلَهُ مَرْيَةً أَنْ رَسُولَ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ أَي وَلَهُ مَرْيَةً أَنْ رَسُولَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَي وَلَهُ عَنْ أَي وَلَهُ عَنْ أَي وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَي وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَلِي وَالْوَازِعِ حَدَّيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

روایات مسلم وکذا هو فی نسخ بلادنا ومعناه یرمی فی یده ویحقق ضربته و رمیته و روی فی غیر مسلم بالغین المعجمة وهو بمعنی الاغراء أی بحمل علی تحقیق الضرب به و یزین ذلك \_\_\_\_\_\_\_ باب فضل از الة الاذی عن الطریق جی \_\_\_\_

هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل ازالة الأذى عن الطريق سواءكان الأذى شجرة تؤذى أوغصن شوك أوحجرا يعثر به أوقذرا أوجيفة وغير ذلك واماطة الأذى عن الطريق من شعب الايمان كما سبق في الحديث الصحيح وفيه التنبيه على فضيلة كل مانفع المسلمين وأزال عنهم ضررا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق ﴾ أى يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه الشجرة . قوله ﴿ عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع ﴾ أما أبان فقد سبق في مقدمة الكتاب أنه يجوز صرفه وتركه والصرف أجود وهو قول الأكثرين وصمعة بصاد مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين مهملة قيل ان أبانا هذا هو والدعتبة الغلام الزاهد المشهور وأبو الوازع بالعين المهملة اسمه جابر بن عمرو الراسي بكسر السين المهملة و بعدها باء

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمَيِّ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَسَى أَنْ تَمْضَى وَأَبْقَى بَعْدَكَ فَزَوِّدْنِي شَيْئًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ به فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْعَلْ كَذَا ٱفْعَلْ كَذَا أَبُو بَكْر نَسيَهُ وَأَمَّ ٱلْأَذَى عَن الطَّريق مَرْشَىٰ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبِيْدِ الضَّبَعَيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ «يَعْنَى ابْنَ أَسْمَاءَ » عَنْ نَافع عَنْ عَبْد الله أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبت امْرَأَةُ فى هرَّة سَجَنْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فيهَا النَّارَ لَاهَىَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْهِيَ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مَنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ صَرَتْتَى هَرُونُ بِنْ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ بِنْ جَعْفَر بْن يَحْيَى بْن خَالد جَميعًا عَنْ مَعْن بْن عيسَى عَنْ مَالك بْنِ أَنْسَ عَنْ نَافع عَن ابْنْ عَمْرَ عَن النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَعْنَى حَديث جُوَيْرِيَةَ. وَحَدَّثَنيه نَصْرُ بْنُ عَلَيّ الْجَهْضَمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عُبَيْد اللَّهَ بِنْ عُمَرَ عَنْ نَافع عَن ابْنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عُذِّبَتِ أُمْرَأَةٌ فِي هِرَّة أَوْ ثَقَتْهَا فَلَمْ تُطعمْهَا وَلَمْ تَسْقَهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاش

موحدة وهى نسبة الى بنىراسب قبيلة معر وفة نزلت البصرة. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وأمر الاذى عن الطريق ﴾ هكذا هو فى معظم النسخ وكذا نقله القاضى عن عامة الرواة بتشديد الراء ومعناه أزله وفى بعضها وأمز بزاى مخففة وهى بمعنى الأول

\_\_\_\_ باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذى لايؤذى كي \_\_\_ فيه حديث المرأة وقد سبق شرحه فى كتاب قتل الحيات وسبق هناك أن خشاش الارض بفتح الخاء المعجمة وضمها وكسرها أى هوامها وحشراتها و روى على غير هذا بمــا ذكرناه هناك

الْأَرْضَ مَرْشَ نَصْرُ بَنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمثْلِهِ مَرْشِنِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ أَعَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَتِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ أَعَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَخَلَتِ الْمَرَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ أَعَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَرَدَ هَلَا أَوْهِرَ وَبَطَنْهَا فَلَا هِي أَطْعَمَنْهَا وَلَا هِي أَرْسَلَهُا تُرَمَّمُ مِنْ خَشَاشَ الْأَرْضَ حَرَّاءَ هُوَ لَا قَاتَتْ هَزُلاً

وَرَثِنَ أَعْمَدُ بِنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيْ حَدَّتَنَا عَمَرُ بِنُ حَفْصِ بْنِ غَيَاثِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا اللهِ عَدْ أَنِي مَسْلِمِ الْأَغَرِّ أَنَّهُ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي الْأَعْمِشُ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي الْأَعْمِشُ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَ الْعَزُّ ازِارُهُ وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ فَمَرْ مَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ الْعَزُّ ازِارُهُ وَالْكَبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَ الْعَزُّ ازِارُهُ وَالْكَبْرِيَاءُ وَدَاؤُهُ فَمَنْ يَنْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَزُّ ازِارُهُ وَالْكَبْرِيَاءُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَا

ومعنى عذبت فى هرة أى بسببها قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من جراء هرة ﴾ أى من أجلها يمد و يقصر يقال من جرائك ومنجر الكوجريرك وأجلك بمعنى . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ترمرم من خشاش الأرض ﴾ هكذا هوفى أكثر النسخ ترمرم بضم التاء وكسر الراء الثانية وفى بعضها ترمم بضم التاء وكسر الميم الأولى و راء واحدة وفى بعضها ترمم بفتح التاء والميم أى تتناول ذلك بشفتها ترمم بالكبر على الكبر من الله الكبر من الكبر الكبر من الكبر من الله الكبر الكبر من الكبر من الكبر من الكبر الكبر من الله الكبر ا

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ العزازار موالكبريا مرداؤه فمن ينازعَنَى عذبته ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ فالضمير فى ازاره ورداؤه يعود الى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره قال الله تعالى ومن ينازعنى ذلك أعذبه ومعنى ينازعنى يتخلق بذلك فيصير فى معنى المشارك وهذا وعيد شديد فى الكبر مصرح بتحريمه وأما تسميته ازارا و رداء فمجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب فلان شعاره

حَرَثُنَ سُوَيْدُ بِنُ سَعِيدَ عَنْ مَعْتَمَر بِنَ سُلَمْانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجُونِيْ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهَ لَا يَغْفُرُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَنْ لَا أَغْفَرَ لَفُلَانَ فَانِّي قَدْ غَفَرْتُ لَفُلَانَ اللهَ لَا يَعْفُرُ لَفُلَانَ فَانِّي قَدْ غَفَرْتُ لَفُلَانَ اللهَ لَا الله لَا الله لَا الله لَا الله لَكُ أَوْ كَا قَالَ مَنْ ذَا الله عَرَثْنَى سُويْدُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّيْنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنَّ وَأَخْرَ فَالله عَمْلُكَ أَوْ كَا قَالَ حَرَثَى سُويْدُ بْنُ سَعِيدَ حَدَّيْنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنَّ الله لَا إِنْ الله عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُبَّ الله لَا أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ رُبَّ الله لَا يَرَهُ الله عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ رُبَّ الله لَا يَعْمَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبُوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لِأَبَرَاهُ

الزهدودثاره التقوى لايريدون الثوب الذى هو شعار أو دثار بل معناه صفته كذا قال المازرى ومعنى الاستعارة هنا أن الازار والرداء يلصقان بالانسان و يلزمانه وهما جمال له قال فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله ومن مشهوركلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أى واسع العطية

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان فانى قد غفرت لفلان وأحبطت عملك ﴾ معنى يتألى يحلف والالية الهيين وفيه دلالة لمذهب أهل السنة فى غفران الذنوب بلا توبة اذا شاء الله غفرانها واحتجت المعتزلة به فى احباط الاعمال بالمعاصى السكبائر ومذهب أهل السنة انها لا تحبط الا بالكفر و يتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته فى مقابلة سيئاته وسمى احباطا مجازا و يحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر و يحتمل أن هذا كان فى شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر و يحتمل أن هذا كان فى شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ رَبُّ أَشعت مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره ﴾ الأسعث الملبد الشعر المغبر غير مدهون و لا مرجل ﴾ ومدفوع بالأبواب أى لاقدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم و يطردونه عنهم احتقارا له لو أقسم على الله لأبره أى لوحلف على وقوع شىء أوقعه الله اكراما له باجابة سؤاله وصيانته من الحنث فى يمينه وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وان كان حقيرا عند الناس وقيل معنى القسم هنا الدعاء وابراره اجابته والله أعلم في القسم عن قول هلك الناس في السمال المنهمي عن قول هلك الناس في المنهمي عن قول هلك الناس المنهمي عن قول هلك الناس المنهمي المنهمي عن قول هلك الناس المنهمي المنهمي عن قول هلك الناس المنهمي المنهم المنه

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ﴾ روى أهلكهم على وجهين مشههرين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهرو يؤيده أنه جاء فى رواية رويناها فى حلية الأولياء فى ترجمة سفيان الثورى فهو من أهلكهم قال الحميدى فى الجمع بين الصحيحين الرفع أشهرومعناها أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكدين لاأنهم هلكوا فى الحقيقة واتفق العلماء على أن هذا الذم انما هو فيمن قاله على سبيل الازراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم لانه لا يعلم سر اته فى خلقه قالوا فأمامن قال ذلك تحزناً لما يرى فى نفسه وفى الناس من النقص فى أمر الدين فلا بأس عليه كما قال لاأعرف من أمة النبي صلى الله فى نفسه وفى الناس من النقص فى أمر الدين فلا بأس عليه كما قال لاأعرف من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الاأنهم يصلون جميعاً هكذا فسره الامام مالك وتابعه الناس عليه وقال الخطابى معناه عليه وسلم الاأنهم يصلون جميعاً هكذا فسره ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فاذافعل لايزال الرجل يعيب الناس و يذكر مساويهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فاذافعل

مِرْشُ قُتْدِيَةُ بْنُ سَعيد عَنْ مَالِك بْن أَنَس ح وَحَدَّثَنَا قَتَدِيَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمُ عَن الَّذِيثُ بْنُ سَعْد ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هُرُونَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَ بْنَ سَعِيد ح وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّد بْنِ الْمُثَنَّى « وَاللَّفْظُ لَهُ » حَدَّ ثَنَاعَبْدُ الْوَهَّاب « يَعْنَى الثَّقَفَى» سَمَعْتُ يَحْيَ بْنَ سَعِيد أَخْبَرَنِي أَبُو بَـكْر «وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّـد بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْم» أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَائَشَةَ تَقُولُ سَمعْتُ رَسُولَ ٱللَّهَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ يَقُولُ مَازَالَ جبريلُ يُوصيني بالْجَارِحَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَيُورَّ ثَنَّهُ صَرِيثَى عَمْرُ وِ النَّاقَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز أَنْ أَبِي حَازِم حَدَّثَنَى هَشَامُ بِنُ عُرُوءَ عَنْ الَّبِيهِ عَنْ عَائشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثْله حرثن عَبَيْدُ الله بْنُ عَمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ عَمَرَ بْنُ مُحَدَّد عَنْ . أَبِيهِ قَالَ سَمْعْتُ ٱبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَازَالَ جبريلُ يُوصينى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِيُّهُ **حَرِث**َ أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ «وَاللَّفْظُ لاَسْحٰقَ» قَالَ أَبُو كَامل حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحٰقُ أَخْـبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْد الصَّمَد العَمَّيّ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْد اُلله بْن الصَّامت عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ

فيهذه الأحاديث الوصية بالجار و بيانعظم حقه وفضيلة الاحسان اليه وفي الحديث ﴿ فَأَصِبُهُمُ مَنْهُ بَهُ مُ اللَّهُ عَلَمُ مِنْهُ شَيًّا مِنْهُ شَيًّا

ذلك فهو أهلكهم أى أسوأ حالا منهـم بمـا يلحقه من الاثم فى عيبهم والوقيعة فيهـم وربمـا أداه ذلك الى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم والله أعلم

\_. ﴿ بَابِ الوصية بالجار والاحسان اليه ﴿ بَابِ الوصية بالجارِ والاحسان اليه ﴿ بَابِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ الللّهِ الللللَّمِيْلِيَّ اللللللَّالِيلِيْلِيلِي الللللَّمِيلِيلِي اللللللَّالِيلِيلِي الللللَّاللللللَّمِيلِي اللل

عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَاأَبَا ذَرِّ إِذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ مِرَثِنَ البَّو بِكُرِ بِنُ أَي شَيْبَةً حَدَّتَنَا أَبُنُ إِدْرِيسَ أَخْسَرَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّتَنَا أَبُوكُرَيْبِ حَدَّتَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ أَخْسَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبُوكُرَيْبِ عَدْ أَلَهُ بِنِ الصَّامَتِ عَنْ أَيْ ذَرِّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيْفِ ذَرِّ قَالَ إِنَّ خَلِيلِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي إِذَا طَبَحْتَ مَرَقًا فَأَكُثُرُ مَاءَهُ ثُمَّ أَنْظُرْ أَهْلَ بَيْتَ مِنْ جِيرَانِكَ ضَلَقًا مُثْمَرُونَ مَنْ اللهُ عَنْ أَنْظُرْ أَهْلَ بَيْتَ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصْبُهُمْ مَنْهَا بَعْدُونَ

صَرَّتَىٰ أَبُو غَسَّانَ الْمُسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اَبُّوْعَامِ « يَعْنِي الْخَزَّانَ » عَنْ أَبِي عُمْرَ اَنَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدَ اللهُ بْنِ الصَّامِت عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ لِي النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنَ الْمَعْرُوفَ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بُوَجْه طَلْقَ

مَرْشُ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ بُرَيْدُ بن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إَذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ أَشْفَعُوا فَلْتُؤْ جَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيةٍ مَا أَحَبَّ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق﴾ روىطلقعلى ثلاثة أوجه اسكان اللام وكسرها وطليق بزيادة ياء ومعناه سهل منبسط . فيه الحث على فضل المعروف وماتيسر منه وان قل حتى طلاقة الوجه عند اللقاء

## ــــيكي باب استحباب الشفاعة فيماليس بحرام كيهــــ

فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواءكانت الشفاعة الى سلطان و وال ونحوهما أم الى واحد من الناس وسواءكانت الشفاعة الى سلطان فى كف ظلم أو اسقاط تعزير أو فى

مَرْشُنَ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاء الْهَمْدَانَّي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاء الْهَمْدَانِي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّي عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَنْ النَّي عَنْ النَّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ مَثَلُ الْجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْء كَامِلِ المُسْكُ وَنَافِح الْكَبِيرِ عَنْ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ مَثَلُ الْجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْء كَامِلِ المُسْكُ وَنَافِح الْكَبِيرِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

تخليصٌ عطاء لمحتاج أو نحو ذلك وأما الشفاعة في الحدود فحرام وكذا الشفاعة فى تتميم باطل أو ابطال حق ونحو ذلك فهى حرام

- ﴿ إِنَّ السَّحِبَابِ مِحَالَسَةُ الصَّالَحَينِ وَمِحَانِبَةً قَرْنَاءُ السَّوَاءُ ﴾ . . .

فيه تمثيله صلى الله عايه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافتخ الكير وفيه فضيلة بجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم والأدب والنهى عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره و بطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة ومعنى ﴿ يحذيك ﴾ يعطيك وهو بالحاء المهملة والذال وفيه طهارة المسك واستحبابه و جواز بيعه وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من يعتد به ونقل عن الشيعة نجاسته والشيعة لا يعتد بهم فى الاجماع ومن الدلائل على طهارته الاجماع وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم واما أن يبتاع منه والنجس لا يصح بيعه ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله فى بدنه و رأسه و يصلى به و يخبر أنه أطيب الطيب ولم يزل المسلمون على استعاله و جو از بيعه قال بدنه و رأسه و يصلى به و يخبر أنه أطيب الطيب ولم يزل المسلمون على استعاله و لا صحت الرواية عنه بالكراهة بل صحت قسمة عمر بن الخطاب المسك على نساء المسلمين والمعروف عن ابن عمر استعاله والله أعلم

مَرْشَنَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدُ الله بِن قُهْزَادَ حَدَّتَنَا سَلَهُ بِن سُلْمَانَ أَخْسَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن عُرُوةَ عَن عَلَيْهَةً حَوَحَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنَ جَرْمَ عَن عُرُوةَ عَنْ عَائشَةً حَوَحَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ الله عُلَى قَالاً أَخْبَرَنَا أَبُو النّيَانُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزّهْرِيَّ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ الله عُلَى قَالاً أَخْبَرَنَا أَبُو النّيَ عَن الزّهْرِي حَدَّتَنَى عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَتَ جَاءَتْنِي الْمَأَةُ وَمَعَهَا الْبَنْتَانِ لَمَا أَخْبَرَنَا فَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَتَ جَاءَتْنِي الْمَأَةُ وَمَعَهَا الْبَنْتَانِ لَمَا أَثْنَى فَلْمُ تَحِدى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةً وَاحَدَةً فَأَعْطَيْهُمَا إِيَّاهَا فَأَخْدَتُهَا فَقَسَمَتْهَا بِينْ الْبَنْتَهُا فَصَلّمَ اللّهُ عَلْمُ عَدى شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةً وَاحَدَةً فَأَعْطَيْهُمَا إِيَّاهَا فَأَخْدَتُهَا فَقَسَمَتْهَا بِينْ الْبَنْتَهُمَا وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَاتُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَن الْبَنْ الْمَادِ وَمَن اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَن الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَن اللهُ عَنْ عَرالًا لَكُ سَمْعَلُهُ عَن اللهُ عَمْدَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَن عَرَاكُ بْنَ مُطَرّ بَن مَاللّهُ سَمْعَتُهُ الْمَادِ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ

#### .... باب فضل الاحسان الى البنات

فى هذه الأحاديث فضل الاحسان الى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن قوله ﴿ ابن بهرام ﴾ هو بفتح الباء وكسرها . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من ابتلى من البنات بشيء ﴾ انميا سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن فى العادة قال الله تعالى واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل و جهه مسوداً وهو كظيم . قوله ﴿ ان زيادبن أبى زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك ﴾ هو عياش بالمثناة والشين المعجمة وهو زياد بن ابى زياد واسم أبى زياد ميثرة المدنى المخزومى

فَأَعْطَتُ كُلَّ وَاحَدَة منهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُمَا فَاسْتَطْعَمَهُا الْبُتَاهَا فَسَقَتَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بَهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بَهَا مِنَ النّارِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ الله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بَهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بَهَا مِنَ النّارِ صَلّى الله عَرْو النّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزّبِيرِي عَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبَيْدِ الله وَرَبّي بَكُر بن أَنس عَن أَنس بن مَالك قَالَ وَال رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ وَالْ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ وَالْ وَصَلّمَ أَصَابِعَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ وَصَلّمَ أَصَابِعَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ وَصَلّمَ أَصَابِعَهُ الله عَلْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ وَصَلّمَ أَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ وَالْ وَصَلّمَ أَصَابِعَهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالْ عَالَ وَالْ وَصَلّمَ أَصَابِعَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَى عَالَى قَالَ وَصَلّمَ أَصَابِعَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ وَالْعَلْمَ وَالْعَامَةُ أَنّا وَهُو وَضَمّمَ أَصَابِعَهُ وَلَا عَالَ عَالَ عَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَ عَالَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالُولُ وَالْ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَالَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ الْوَلَوْلُ وَالْعَلْمَ الْعَلَالُ وَالْعَلْمُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ عَالَ عَلَيْهُ وَالْسَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمَ الْمَالِعُ عَلَيْهُ وَالْمَ الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَالَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِعُ اللّهُ الْعَلْمَ الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

حَرَّشَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنِ أَبْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوثُ لِأَحَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ الْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْ

مولى عبد الله بن عياش بالمعجمة ابن أبى ربيعة بن المغيرة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من عال جاريتين حتى تبلغاً جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ﴾ ومعنى عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ من العول وهو القرب ومنه ابدأ بمن تعول ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين

## 

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تموت لا حدمن المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار الاتحلة القسم ﴾ قال العلماء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين وجاء مفسراً فى الحديث أن المراد قوله تعالى وان منكم الا واردها و بهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء والقسم مقدر أى والله ان منكم الا واردها وقيل المراد قوله تعالى فوربك لنحشر نهم والشياطين وقال ابن قتيبة معناه تقليل مدة و رودها قال وتحلة القسم تستعمل فى هذا فى كلام العرب وقيل تقديره و لا تحلة القسم مدة و

أَنْ حَرْبِ قَالُوا حَدَّ ثَنَاسُفْيَانُ بِنُ عَيِيْنَةَ حِ وَحَدَّ ثَنَا عَبِدُ بِنُ مُمَيْدٍ وَ أَنْ رَافِع عَنْ عَبْدالرَّ زَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كَلَاهُمَا عَنِ الْزُهْرِيِّ باسْنَاد مَالك وَبَمْعْنَى حَديثه إلَّا أَنَّ في حَديث سُفْيَانَ فَيَلَجَ النَّارَ إِلَّا تَعَلَّةَ الْقَسَمِ مَرْثُ قُتَيْبَهُ إِنُ سَعِيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز « يَعْني أَبْنَ مُحَمَّد » عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لنسْوَةِ مَنَ الْأَنْصَار لَا بَمُوتُ لاحْدَا كُنَّ أَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَد فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَت الْجُنَّةَ فَقَالَت أَمْرَأَةُ مُنْهَنَّ أُواثْنَيْن يَارَسُولَ ٱلله قَالَ أَو اثْنَيْن مِرْشَ أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيْ فَضَيْلُ بنُ حُسَيْنَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِي عَنْ أَبِي صَالِح ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ جَاءَت أَمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱلله ذَهَبِ الرِّجَالُ بحَديثكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مَّا عَلَّمَكَ اللهُ قَالَ اجْتَمَعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمُنَّ مَنَّا عَلَيْهُ الله ثُمَّ قَالَ مَا مَنْكُنَّ مِن ٱمْرَأَةَ تُقَدُّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلِدَهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانُوا لَهَا حَجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَت أُمْرَأَةً وَٱثْنَيْنَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَٱثْنَيْن وَأَثْنَيْن وَأَثْنَيْن مَرَدُ مُ مُ الْمُنَى وَابُنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ جَعْفَر حِ وَحَدَّثَنَا عُبِيدُ الله أَبْنِ مُعَادَ حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فَي هٰذَا الْاسْنَادِ بمثْلِ مَعْنَاهُ

أى لا تمسه أصلا و لا قدراً يسيراً كتحلة القسم والمراد بقوله تعالى وان منكم الاواردها المرور على الصراط وهو جسر منصوب عليها وقيل الوقوف عندها . قوله صلىالله عليه وسلم ﴿ ثلاثة من الولد ثم سئل عن الاثنين ﴾ فقال واثنين محمول على أنه أوحى به اليه صلى الله عليه وسلم عند،

وَزَادَا جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِم بُحَدُّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحُنْثَ مِرْشِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد وَمُحَدَّدُ بْنُ عَبْد الْأَعْلَى «وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظ» قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمرُ عَنْ أَبِيه عَن أَبِي السَّليلِ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قُلْتُ لأَىهُ مُرْيَرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لَى أَبْنَانَ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثْنَ عَنْ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ بَحَديث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ صَغَارُهُمْ دَعَاميصُ ٱلْجَنَّة يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبُوَيْهُ فَيَأْخُذُ بَثُوْ بِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنفَة ثَوْ بِكَ هٰذَا فَلاَ يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلاَ يَنْتَهِى حَتَّى يُدْخَلَهُ ٱللَّهُ وَأَبَاهُ ٱلْجُنَّةَ وَفِي رَوَايَة سُوَيْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّليل وَحَدَّثَنيه عُبَيْدُ ٱلله بْنُ سَعيد حَـدَّ ثَنَا يُحْيَى « يَعْنَى أَبْنَ سَعيد » عَن التَّيْمِيِّ بَهٰذَا الْاسْنَاد وَقَالَ فَهَـلْ سَمْعْتَ منْ رَسُولَ اُللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ نَعَمْ مِرْشِ أَبُو بَـكْر أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَلَتْه بْنِ بُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَـجُ « وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَـكْرِ » قَالُوا حَدَّتَنَا حَفْضٌ « يَعْنُونَ أَبْنَ غَيَاث » ح وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غيَاثَحَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّه طَلْق بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتِ أَمْرَأَةٌ

سؤالها أوقبله وقدجاء فى غير مسلم و واحداقوله ﴿ لَمْ يَبِلَغُوا الْحَنْثُ ﴾ أى لم يبلغواس التكليف الذى يكتب فيه الحنث والصادالمهملات بكتب فيه الحنث وهو بالدال والعين والصادالمهملات واحدهم دعموص بضم الدال أى صغار أهلها وأصل الدعموص دو يبة تكون فى الماء لاتفارقه أى ان هذا الصغير فى الجنة لايفارقها وقوله ﴿ بِصنفة ثوبك ﴾ هو بفتح الصاد و كسر النون وهو طرفه و يقال لها أيضاصنيفة . قوله ﴿ فلايتناهى ﴾ أو قال ينتهى حتى يذخله الله وأباه الجنة . يتناهى طرفه و يقال لها أيضاصنيفة . قوله ﴿ فلايتناهى ﴾ أو قال ينتهى حتى يذخله الله وأباه الجنة . يتناهى

النّي صَلّى الله عَليْه وَسَلّمَ بِصَبِي لَمَا فَقَالَتْ يَانَبِيَّ الله ادْعُ الله لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ النّاقُونَ عَنْ طَاقَ وَلَمْ يَذْ كُرُوا الْجَدَّ رَرَّشَ قَلَيْهُ بُنُ سَعِيد وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبِ قَالاَ وَقَالَ الْبَاقُونَ عَنْ طَاقَ وَلَمْ يَذْ كُرُوا الْجَدَّ رَرَّشَ قَيْهَ بُنُ سَعِيد وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبِ قَالاَ عَنْ اللّهَ وَنَ عَنْ طَاقًى مَا طَاقًى بِن مُعَاوِيَةَ النّخَعِيِّ أَي غَياثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ طَلْقَ بِن مُعَاوِيَةَ النّخَعِيِّ أَي غَياثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ طَلْقَ بَنْ مَعَاوِيَةَ النّخَعِيِّ أَي عَياثٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَرِيرِ عَنْ طَلْقَ بَنْ مَعَاوِيَةَ النّخَعِيِّ أَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّه وَنَا أَيْ يُونَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّهُ عَنْ أَي هُو مَنْ مَا يُقَالَتُ يَارَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابْنِ لَمَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّهُ إِنْ مُعَالِي شَدِيدٍ مِنَ النّا اللّهُ يَشْتَكِى وَ إِنّي أَخَافُ عَلَيْهِ قَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً قَالَ لَقَد الْحَنْظُرْتَ بِحِظَارِ شَدِيد مِنَ النّارِ قَالَ رُهَيْرَ عَنْ طَلْقُ وَلَمْ يَذْكُولَ الْكُنْيَةَ قَالَ لَوْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَقُولُ اللّهُ وَقُلْلُ وَهُولَ اللّهُ وَقُلْلُ وَهُولَ اللّهُ وَقُلْلُ وَهُ مَنْ طَلْقُ وَلَمْ يَذْكُو الْكُنْيَةَ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِ عَمْ يَذْكُو الْكُنْيَةَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمَالِ الللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَوْلُونَ عَلْكُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُوالِ اللللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الللللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ

مَرْشُ زُهُيْرُ بِنُ حَرْبِ حَدَّ تَنَا جَرِيرْ عَنْ أُمِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ الله

وينتهى بمنى أى لا يتركه . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لقد احتظرت بحظار شديدمن النار ﴾ أى المتنعت بمانع وثيق وأصل الحظار المنع وأصل الحظار بكسر الحا وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قضيان وغيرها كالحائط وفى هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين فى الجنة وقد نقل جماعة فيهم اجماع المسلمين وقال المازرى أما أو لاد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالاجماع متحقق على أنهم فى الجتة وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة ونقل جماعة الاجماع فى كونهم من أهل الجنة قطعا لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وتوقف بعض المتكلمين فيها وأشار الى أنه لايقطع لهم كالمكلمين والله أعلم

--- إلى اذا أحب الله عبدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماء في الله عبدا أمر جبريل فأحبه وأحبه أهل السماء في الأرض الأرض الله الماء في الأرض الله عبداً الماء في الأرض الله عبداً الماء في الأرض الله عبداً الماء في الماء

وذكر في البغض نحوه . قال العلماء محبة الله تعالى لعبده هي ارادته الخير له وهدايته وانعامه عليه

صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ ٱللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً دَعَا جبرْ يِلَ فَقَالَ إِنِّ أُحُبُّ فَلَاناً فَأَحْبَهُ قَالَ فَيُحَبُّهُ حِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادَى فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَاناً فَأَحَبُوهُ فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّي أَبْغْضُ فُلَانًا فَأَبْغَضْهُ قَالَ فَيبْغَضُهُ جَبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادى في أَهْلِ السَّمَاء إِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ فُلَانًا فَأَبْغُضُوهُ قَالَ فَيبغضُونَهُ ثُمَّ تُوصَعُ لَهُ الْبغضَاءُ فِي الْأَرْضِ مِرْشِ قُتِيبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ « يَعْني أَنْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ» وَقَالَ ثَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ «يَعْنَى الدَّرَاوَرْدَيَّ » ح وَحَدَّ ثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَشْعَتَىٰ أَخْبَرَنَا عَبْثَرْ عَنِ الْعَلَاء بْنِ الْمُسَيَّب ح وَحَدَّثَنَىهُرُونُ أَنْ سَعِيد الْأَيْلَيْ حَدَّتَنَا أَنْ وَهْب حَدَّثَنى مَالكُ « وَهُوَ أَنْ أَنَس » كُلُهُمْ عَنْ سُهَيْل بهذا الْاسْنَاد غَيْرَ أَنَّ حَديثَ الْعَلَاء بن الْمُسَيَّب لَيْسَ فيه ذكْرُ الْبُغْض مَرَثْنَي عَمْرُو النَّاقدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجشُونُ عَنْ سُهَيْل أَنْ أَبِي صَالِح قَالَ كُنَّا بِعَرَفَةَ فَمَرَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَلَى الْمُوسْمِ فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ اَلَيْهِ فَقُلْتُ لاَّ بِي يَاأَبَتِ إِنِّي أَرَى اللَّهَ يُحَبُّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ لمَا لَهُ

ورحمته و بغضه ارادة عقابه أوشقاوته ونحوه وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين أحدهما استغفارهم له و ثناؤهم عليه ودعاؤهم والثانى أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين وهو ميل القلب اليه واشتياقه الملقائه وسبب حبهم اياه كونه مطيعاً لله تعالى محبوبا له ومعنى يوضعله القبول فى الارض أى الحب فى قلوب الناس ورضاهم عنه فتميل اليه القلوب وترضى عنه وقدجاء فى رواية فتوضعله المحبة . قوله ﴿ وهو على الموسم ﴾ أى أمير الحجيج

مِنَ الْحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ فَقَالَ بِأَبِيكَ أَنْتَ مَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْه

مِرْشَنَ قُتَدْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّقَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ « يَعْنَى أَبْنَ مُحَدَّدٍ» عَنْ سُهَيل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ هَا تَعَارَفَ مَنْهَا أَخْتَلَفَ وَمَا تَنَا كُر مِنْهَا الْخَتَلَفَ مِرَثَى رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هَشَامِ حَدَّثَنَا أَتْنَافَ وَمَا تَنَا كُر مِنْهَا الْخَتَلَفَ مَرْبُقُ فَي الْمُعْمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِحَديث يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ جَعْفُرُ بْنُ بُرْ قَانَ حَدَّبَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِحَديث يَرْفَعُهُ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَا الْفَضَة وَالدَّهَبِ خَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلَيَة خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَالْأَرْوَاحُ جُنُودَ مُخَادِنَ الْفَضَة وَالدَّهَبِ خَيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلَيَة خَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا وَالْأَرُواحُ جُنُودَ الْمَاسَلَمُ إِنَا فَقُهُوا وَالْأَرُواحُ جُنُودَ الْمُعَلِّ مَنْهَا الْعَلَيْةُ وَيَا تَنَا كُرَمَنْهَا الْخَتَلَفَ

مَرْ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ طَلْحَة عَنْ أَنْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ

## \_ ﴿ إِنَّ بَابِ الْأَرُواحِ جَنُودُ مُجَنَّدَةً ﴿ ﴾ \_

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الآرواح جنود بجندة فما تعارف منها ائتلف وماتنا كرمنها اختلف ﴾ قال العلماء معناه جموع بجتمعة أوأنواع بختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه وقيل انها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها وقيل لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه وقال الخطابي وغيره تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أوالشقاوة في المبتدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين فاذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه فيميل الأخيار الى الأخيار والإشرار الى الأشرار والله أعلم

لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عُدَدْتَ لَهَا قَالَ حُبَّ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ النَّهَ مَعَ مَنْ اللهِ عَمَر «وَ اللَّفْظُ لَرُهَيْر» قَالُوا حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ النَّسَ قَالَ قَالَ وَالْمَا اللهَ عَمَر «وَ اللَّفْظُ لَرُهَيْر» قَالُوا حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ النَّسَ قَالَ قَالَ وَكَنَّ اللهَ عَمَلَ اللهَ مَنَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَ اللهُ يَذْكُو كَبِيرًا قَالَ وَلَكِنِّي أَحبُ اللهَ وَرَسُولُهُ قَالَ فَأَلْ عَبْدُ اللهَ عَمَنْ النَّهُ عَمَدُ اللهَ عَمَدُ اللهَ عَمْدُ اللهُ عَنْ الرُّهْ عَنْ الرُّهْ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَيْر اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ الرُّهْ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا عَدَدْتُ لَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا عَدَدْتُ لَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَيْدُ اللهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا عَدُدْتُ لَكُو اللهِ عَلَيْهِ عَمْدَ اللهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا عَدُدْتُ لَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَكُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَكُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَكُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّةُ وَالَ مَا عَدَدْتُ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا عَدَدْتُ لَكُولُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَيْر أَنَّهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ قَالَ مَا عَدَدْتُ لَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَيْر أَنَّهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ عَلَيْهُ عَيْر أَنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَ

### ــ ﴿ بَابِ المرء مع من أحب ﴿ بِي ــــ

قوله صلى الله عليه وسلم للذى سأله عن الساعة ﴿ ماأعددت لها قال حب الله و رسوله قال أنت مع من أحبب ﴾ و فى روايات المرء مع من أحب . فيه فضل حب الله و رسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الحنير الاحياء والاموات ومن فضل محبة الله و رسوله امتثال أمرهما واجتناب نهيهما والتأدب بالآداب الشيرعية و لا يشترط فى الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم اذلو عمله لكان منهم ومثلهم وقد صرح فى الحديث الذى بعد هذا بذلك فقال أحب قوما ولما يلحق بهم قال أهل العربية لما نفى للماضى المستمر فيدل على نفيه فى الماضى و فى الحال بخلاف لم فانها تدل على المماضى فقط ثم انه لايلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه . قوله ﴿ ماأعددت لها كثير ﴾ ضبطوه فى المواضع كلها من هذه الاحاديث بالثاء من كل وجه . قوله ﴿ ماأعددت لها كثير ﴾ ضبطوه فى المواضع كلها من هذه الاحاديث بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة وهما صحيحان وقوله ماأعددت لها كثير صلاة و لاصيام و لاصدقة

ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالك قَالَ جَاءَ رَجُلُ الَى رَسُول الله صَلَىَّ اللهُ عَلَيْه وَسَـلَمَ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَا أَعْدَدْتَ للسَّاعَة قَالَ حُبِّ ٱلله وَرَسُولِه قَالَ فَانَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَمَـا فَرَحْنَا بَعْدَ الْاسْلَام فَرَحًا أَشَدَّ منْ قَوْل النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَانَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسُ فَأَنَا أَحْبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكُرُ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ بِأَعْمَالُهُمْ مِرْشَاهِ مُحَمَّدُ بِنُ عُبِيدُ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْن مَالك عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَ لَمْ يَذْكُرْ ۚ قَوْلَ أَنَسَ فَأَنَا أُحبُ وَمَا بَعْدَهُ مِرْشِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالم بْن أَبِي الْجِعْد حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالك قَالَ بَيْنَهَا أَنَا وَرَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَارِجَيْن منَ الْمَسْجِد فَلَقينَا رَجُلًا عنْدَ سُدَّة الْمُسْجِد فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَاأَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ ٱسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ ٱلله مَاأَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلَاةً وَلَاصيام وَلَا صَدَقَة وَلَكُنِّي أُحبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ صَرَتْنَي مُمَدَّدُ بنُ يَحْيَ بن عَبْدِ الْعَرِيزِ الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَّانَ بْنِ جَبَلَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو أَبْنِ مُرَّةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَحْوِه حَرْثُنَ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَّى وَابُنْ بَشَّارِ قَالَا

أيغير الفر اتض معناه ماأعددت لهاكثير نافلة من صلاة و لاصيام و لاصدقة . قوله ﴿عند سدة

حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر حَدَّ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمْعْتُ أَنْسًا حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ المُسْمَعَيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ «يَعْنَى اَبْنَ هَشَام» حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ عَن الَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِهِذَا الْحَديث مِرْشِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحْقُ أَخْــبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبي وَائل عَنْ عَبْدِ أَللَّهَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ أَللَّهِ صَـلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحَبُّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أُحَبَّ مِرْشُ نُحَمَّـُدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عَدِيّ ح وَحَدَّثَنيه بشرُ اُبْنُ خَالِد أَخْبَرِنَا مُحَمَّدُ « يَعْنَى اُبْنَ جَعْفَر » كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ حِ وَحَدَّثَنَا اُبْنُ بمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّيْنَا سُلَمَانُ بْنُ قَرْم جَميعًا عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْد الله عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بمثله حَرْثَنَ أَبُو بَكْر بنُ أَى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّ ثَنَا أَبْنُ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَدَّدُ بْنُ عُبَيْد عَنِ الْأَعْمَش عَنْ شَقيق عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلْ فَذَكَرَ بِمثْل حَديث جَرير عَن الْأَعْمَش مرّرْتْنَ يَعْنِي بْنُ يَعْنِي النَّمْيمَقُ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلْفُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ «وَاللَّفْظُ لَيَحْنَى » قَالَ يَعْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْد اللَّه

المسجد ﴾ هى الظلال المسقفة عند باب المسجد. قوله ﴿ حدثنا سليمان بن قرم ﴾ هو بفتح القاف واسكان الراء وهو ضعيف لكن لم يحتج به مسلم بلذكره متابعة وقد سبق أنه يذكر فى المتابعة ب ض الضعفاء والله أعلم

أَنْ الصَّامَت عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْقَامِلَ مَنَ الْخَوْمِنِ عَرَضَ الْمُوْمِنِ عَرَضَ الْمُوْمِنِ عَرَضَ الْمُومِنَ الْمُومِنِ عَرَضَ الْمُومِنَ الْمُومِنَ عَرْضَ الْمُومِنَ اللهُ اللهُ عَاجِلُ المُشَرَى الْمُؤْمِنِ عَرَضَ اللهُ الله

# كتاب القدر

مَرْثُ أَبُو بَكْرِ بِن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ

\_ ﴿ إِنَّ بَابِ اذَا أَنْنَى عَلَى الصَّالَحِ فَهِي بَشْرِي وَلَا تَضْرِهُ ﴿ كَنِّي ﴿ -

قوله ﴿أَرَأَيت الرَّجَلُ يَعْمَلُ العَمَلُ مِنَ الْحَيْرِ وَ يَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهُ قَالُ تَلْكُ عَاجَلَ بَشْرَى الْمُؤْمِنَ ﴾ وفي رواية ويحبه الناس عليه قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه الى الخلق كما سبق فى الحديث ثم يوضع له القبول فى الأرض هذا كله اذا حده الناس من غير تعرض منه لحمدهم والا فالتعرض مذموم

#### كتاب القدر

\_\_\_\_\_ باب كيفية خلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه ﷺ \_\_\_\_\_ (وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ﴾

قوله ﴿حدثنا رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو الصادق المصدوق إرن أحدكم يجمع خلقه

أَبْنِ ثُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيْ « وَاللَّفْظُ لَهُ » حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِوَهْبِ عَنْ عَبْدَالله قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقَهُ فَي بَطْنِ أَمَّةٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثَمَّ يَرْسَلُ الْلَكُ فَينَفُخُ فِيهِ الرَّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ أَنْ مَثَلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْلَكُ فَينَفُخُ فِيهِ الرَّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ

فى بطن أمه أربعين يوما ثم تكون فى ذلك علقة مثل ذلك ثم تكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخفيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشتى أوسعيد ﴾ أما قوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتى من الوحى الكريم وأماقوله إن أحدكم فبكسر الهمزة على حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم . قوله بكتب رزقه هو بالباء الموحدة فى أوله على البدل من أربع وقوله شقى أو سعيد مرفوع خبر مبتــدا محذوف أى وهو شقى أو سعيد . قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ﴿ ثُم يُرسُلُ المالُكُ ﴾ ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوما وفىالرواية التي بعد هذه يدخل الملك على النطفة بعد ماتستقر فىالرحم بأربعين أوخمسة وأربعين ليلة فيقول يارب أشقى أم سعيد وفى الرواية الثالثة اذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليـلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وفى رواية حذيفة بن أسيد إن النطفة تقع فىالرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك وفى رواية ان ملكا موكلا بالرحم اذا أراد الله أن يخلق شيئاً باذن الله لبضع وأربعين ليلة وذكر الحديث وفي رواية أنس ان الله قدوكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة وأنه يقول يارب هــذه علقة هذه مضغة فىأوقاتها فكل وقت يقول فيه ماصارت اليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه ولكلام الملك وتصرفه أوقات أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد لانه ايسكل نظفة تصير ولدا وذلك عقب الاربعين الاولى وحينئذيكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره

وخلق سمعه و بصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرا أم أنثى وذلك انمــا يكون في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة وقبل انقضاء هذه الاربعين وقبل نفخ الروح فيه لأن نفخ الروح لايكون إلابعد تمــام صورته وأماقوله فىإحدى الروايات فاذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يارب أذكر أم أنثى فيقضى ربكماشاء ويكتب الملك ثم يقول يارب أجله فيقول ربكماشاء ويكتب الملك وذكر رزقه فقال القاضي وغيره ليس هو على ظاهره ولايصح حمله على ظاهره بل المراد بتصويرها وخلق سمعها الى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله فىوقت آخر لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غيرموجود في العادة وانمــا يقع فيالأربعين الثالثة وهي مدة المضغة كما قال الله تعالى ولقــد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخاقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم يكون للملك فيــه تصوير آخر وهو وقت نفخ الروح عقب الاربعين الثالثة حين يكمل له أربعــة أشهر واتفق العلماء على أن نفخ الروح لايكون إلا بعد أربعة أشهر ووقع فى رواية للبخارى إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث اليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور الى مابعـد الأربعين الثالثة والاحاديث الباقيــة تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى وجوابه أن قوله ثم يبعث اليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع فى بطن أمه ومتعلق به لا بمـــاقبله وهو قوله ثم يكون مضغة مثله و يكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكونمضغة مثلهمعترضا بين المعطوف والمعطوف عليه وذلكجائز موجودفىالقرآن والحديثالصحيح وغيره منكلام العرب قال القاضي وغيره والمراد بارسال الملك في هذه الأشياء أمره بها و بالتصرف فيها بهذه الأفعال و إلا فقد صرح فىالحديث بأنه موكل بالرحم وأنه يقول يارب نطفة يارب علقــة قال القاضي وقوله فيحديث أنس واذا أراد الله أن يقضي خلفاً قال يارب أذكر أم أنثى شقى أمسعيد لايخالف ماقدمناه ولايلزم منه أن يقول ذلك بعــد المضغة بل ابتداء للكلام و إخبار عن حالة أخرى فأخبر أولا بحال الملك مع النطفة ثمأخبرأن الله تعالى اذا أراد اظهار خلق النطفة علقة كان كذا وكذا ثم المراد بجميع ماذكر من الرزق والأجل

كُلَّات بِكَتْب رِزْقه وَأَجَله وَعَمَله وَشَقِيٌّ أَوْسَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَيَدُخُلُها مِرْتَى عَنْهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكَتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَيَدْخُلُها مِرْتَى عُثْمَالً بِعَمْلُ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَيَدُخُلُها مِرْتَى عُثْمَالُ بَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَيَدُخُلُها مِرْتَى عُنْهُ وَبَيْنَها أَيْ وَكِيعَ مَا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدَ الْخَيْد ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بَنُ الْمُعْمَى بُنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدَ الْأَشَيْخُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَلَّا أَلِي مَدَّ مَا الْأَعْمَشِ بِهِنَا أَنْ وَكِيعٌ عَلَيْهُ أَوْلُ الْجَوَّاجِ كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِنَا أَيْلُ مِنَا وَكِيعَ عَلَى الْمُعْبَةُ بْنُ الْخَجَّاجِ كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِنَا أَوْ كَيعَ مُنَ الْمُعْبَةُ بْنُ الْجَعَلَامِ كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِنَا وَحَدَّتَنَا أَيْ فَي مَدَّ اللَّهُ مِنْ الْمُعْبَةُ مِنْ الْمُعْمَلُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْبَلِي الْمَالِمُ عَلَى الْمُعْبَدُ وَالْمَا عَنْ الْمُعَلِي فَي الْمُعْمَلِ عَلَيْهِ مِنَا الْمُعْمَلِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْتَلِ فَي الْمُعْمِلُ عَلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ عَلَى الْمُعْمَلِ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِ عَلَيْ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْمِلُ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعَمِّلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْ وَالْمُعُمْ الْمُعْمُلُ الْمُعْمِلُ الْمُعُلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ

والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويأمره بانفاذه وكتابته والا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك وعلمه وارادته لكل ذلك موجود فى الأزل والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فو الذى لا اله غيره ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الح ﴾ المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه وأن تلك الدار ما بقى بينه وبين أن يصلها الاكمن بقى بينه وبين موضع من الأرض ذراع والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع فى نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم أنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر الى الخير فى كثرة وأما انقلابهم من الخير الى الشر فنى غاية الندور ونهاية القلة وهو نحو قوله تعالى ان رحمتي سبقت غضبي وغلبت غضبي ويدخل فى هذا من انقلب الى عمل النار بكفر أو معصية لكن يختلفان فى التخليد وعدمه فالكافر يخلد فى النار والعاصى الذى مات موحداً لا يخلد فيها كما سبق تقريره وفى هذا الحديث تصريح باثبات القدر وأن النوبة تهدم الذنوب قبلها وأن من مات على شي محكم له به من خير أوشر الا أن أصحاب المعاصى غير الكفر

الإسْنَاد قَالَ في حَديث و كيع إِنَّ خَلْقَ أَحَدكُمْ يُجْمَعُ في بَطْن أُمَّه ارْبَعينَ لَيْلَةً وَقَالَ في حَديث مُعَاذ عَنْ شُعْبَةَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَمَّا في حَديث جَرير وَعيسَى أَرْبَعينَ يَوْمًا مِرْشَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بْنُ نَمَيْرُ وَزُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ «وَالْلَفْظُ لابْنِ نَمَيْرِ» قَالاَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ كُيْيْنَةَ عَنْ عَمْرُو بْن دينَار عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ كُذَيْفَةَ بْنِ أَسْيِد يَبْلُغُ بِهِ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النَّطْفَة بَعْدَ مَا تَسْتَقَرُّ فِي الرَّحم بأرْبَعينَ أَوْخَمْسَة وَأَرْبَعِينَ لَيْـلَةً فَيَقُولُ يَارَبً أَشَقَىٰ أَوْ سَعيــ ۚ فَيُـكَتَبَانَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَذَكُر ۚ أَوْ أَنْنَى فَيُكْتَبَانِ وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ثُمَّ تُطُورَى الصَّحُفُ فَلَا يُزَادُ فيهَا وَلَا يُنْقَصُ حَدِيثَى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بنُ عَمْرُو بْن سَرْحِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارَث عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمُـكِّيِّ أَنَّ عَامَرَ بْنَ وَاثْلَةَ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ ٱلله بْنَ مَسْعُود يَقُولُ الشَّقَيُّ مَنْ شَقَىَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعيدُ مَنْ وُعظَ بِغَيرُه فَأَنَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ ٱلله صَـلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُقَالُ لَهُ حُذَيْفَةً بْنُ أَسـيد الْغْفَارِيُّ فَحَدَّثُهُ بِذَٰلِكَ مِنْ قَوْل ابْن مَسْعُود فَقَالَ وَكَيْفَ يَشْقَى ۚ رَجُلَ بَغَيْرٍ عَمَلِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَتَعْجَبُ مِنْ ذَٰلِكَ فَانِّى سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا مَرَّ بِالنَّطْفَة ثَنْتَانِ وَأَرْ بَعُونَ لَيْلَةً بَّعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجُلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ أَذَكُرٌ أَمْ أَنْثَى فَيَقْضى

فى المشيئة والله أعلم. قوله ﴿عن حذيفة بن أسيد﴾ هو بفتح الهمزة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فيقول يارب أشقى أو سعيد فيكتبيان فيقول أى رب أذكر أو أنثى فيكتبان ﴾ يكتبان في

رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ أَجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْمُتُبُ الْلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْلَكُ بالصَّحيفَة في يَده فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمَرَ وَلَا يَنْقُصُ مِرْشِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلَيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم حَدَّثَنَا أَنْ جَرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود يَقُولُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْـل حَديث عَمْرو بْن الْحَارِث م**َرَثْنِي مُمَّـدُ بْنُ أَ**هْدَ بْن أَى خَلَف حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكْير حَدَّثَنَا زُهَيْنَ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّ ثَنَى عَبْدُ الله بن عَطَاء أَنَّ عكرمَة أَبْنَ خَالِد حَدَّتُهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْل حَدَّتُهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَريحَةَ حُذَيْفَةَ بْن أَسيدالْغْفَارِيّ فَقَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَأَذُنِّيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ إِنَّ النَّطْفَةَ تَقَعُ فِي الرَّحم أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ يَتَصَوَّرُ عَلَيْهَا الْمَلَكُ قَالَ زُهَيْرٌ حَسَبْتُهُ قَالَ الَّذِي يَخْلَقُهَا فَيَقُولُ يَارَبِّ أَذَكُرْ أُو أُنْثَى فَيَجْعَلُهُ اللهُ ذَكَرًا أَوْ أَنْثَى ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ أَسَوَى ۖ أَوْ غَيْرُ سَوى فَيَجْعَلُهُ اللهُ سَوِيًّا أُو غَيْرَسُوتَى ثُمَّ يَقُولُ يَارَبِّ مَا رِزْقُهُ مَا أَجَلُهُ مَا خُلُقُهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ الله شَقيًّا أَوْ سَعِيدًا حَرِّثَ عَبْدُ الْوَارِث بْنُ عَبْد الصَّمَد حَدَّتَني أَبِي حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنَ كُلْثُوم حَدَّتَني أَبِي كُلْثُوم

الموضعين بضم أوله ومعناه يكتب أحدهما . قوله ﴿ دخلت على أبى سريحة ﴾ هو بفتح السين المهملة وكسر الراء و بالحاء المهملة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة ثم يتصور عليها الملك ﴾ هكذا هو جميع نسخ بلادنا يتصور بالصاد وذكر القاضى يتسور بالسين قال والمراد بيتسور ينزل وهو استعارة من تسورت الدار اذا نزلت فيها من أعلاها ولا يكون التسور الامن فوق فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة فى نسخ بلادنا مبدلة من السين والله

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْن أَسيد الغَفَارِيِّ صَاحِب رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم رَفَعَ الْحَديثَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَلَـكًا مُوَكَّلًا بِالرَّحم إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَغْلُقُ شَيْئًا باذْن ٱلله لبضْع وَأَرْبَعينَ لَيْلَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديثهمْ **حَرثنى** أَبُو كَامل فُضَيْلُ أَبْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّـادُ بْنُ زَيْد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْر عَنْ أَنَس بْن مَالك وَرَفَعَ الْخَديثَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىْ رَبِّ مُضْغَةٌ فَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَقْضَى خَلْقًا قَالَ قَالَ الْمَلَكُ أَىْ رَبِّ ذَكَرْ أَوْ أُنْثَى شَقَى ۚ أَوْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَٰكَ في بَطْن أُمَّةً مَرْثُ عُثَمَانُ مِنْ أَبِي شَيْهَ وَزُهَيرُ مِنْ حَرْبِ وَإِسْحَقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ « وَاللَّفْظُ لزُهَيْر » قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَـدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْد بْن عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدالرَّ هٰن عَنْ عَلِيَّقَالَ كُنَّا فِيجَنَازَةِ فِي بَقيعِ الْغَرْقَدَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مُخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمُخْصَرَتِه ثُمَّ قَالَ مَامْنُكُمْ مِنْ أَحَد

أعلم . قوله ﴿ فَنكس فِحل ينكت بمخصرته ﴾ أما نكس فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصيحتان يقال نكسه ينكسه فهو ناكس كقتله يقتله فهو قاتل ونكسه ينكسه تنكيساً فهو منكس أى خفض رأسه وطأطأ الى الارض على هيئة المهموم وقوله ينكت بفتح الياء وضم الكاف وآخره تاء مثناة فوق أى يخط بها خطأ يسيرا مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهموم والمخصرة بكسر الميم ما أخذه الانسان بيده واختصره من عصالطيفة وعكاز لطيف وغيرهماوفى هذه الاحاديث كلما دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في اثبات القدر وأن جميع الواقعات

مَامِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَة إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكَابَهَا مِنَ الْجِنَةَ وَالنَّارِ وَ إِلاَّ وَقَدْ كُتبَتْ شَقِيَةً وَالنَّارِ وَ إِلاَّ وَقَدْ كُتبَتْ شَقِيَةً وَ سَعِيدَةً قَالَ فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا ثَمْكُثُ عَلَى كَتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَة وَمَنْ كَانَ مَنْ أَهْلِ السَّعَادَة وَمَنْ أَهْلِ الشَّقَاوَة فَيَسَرُونَ لَعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَة ثُمَّ قَرَا فَاللَّ السَّعَادَة وَمَنْ مَنْ أَهْلُ السَّعَادَة وَاللَّ السَّعَادَة وَاللَّا اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَصَدَّقَ وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَى فَسَنيَسِّرُهُ لِللْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَحَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَى فَسَنيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَحَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَى فَسَنيَسِرُهُ لِللْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَحَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَى فَسَنيَسِرُهُ لِلْعُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَحَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَى فَسَنيَسِرُهُ لِلْعُسْرَة وَقَالَ أَبُو بَعْمَ وَقَالَ فَأَخَذَ عُودًا وَلَمْ يَقُلُ خُصَرَةً وَقَالَ أَبُنُ أَبِي شَيْبَةً فِي حَدِيثِهِ عَنْ مَعْنَادُ فِي مَعْنَاهُ وَقَالَ فَأَخَذَ عُودًا وَلَمْ يَقُلُ خُصَرَةً وَقَالَ أَبُنُ أَبِي شَيْبَةً فِي حَدِيثِهِ عَنْ

بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها وقدسبق فى أول كتاب الإيمان قطعة صالحة منهذا قال الله تعالى لايسئل عما يفعل وهم يسئلون فهو ملك لله تعالى يفعل ما يشاء ولا اعتراض على الماك فى ملكه و لأن الله تعالى لاعلة لأفعاله قال الامام أبو المظفر السمعانى سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه فى بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل الى ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى التى ضربت من دونها الأستار اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة وواجبنا أن نقف حيث حد لنا و لا نتجاو زه وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم في لم يعلمه نبى مرسل و لا ملك مقرب وقيل ان سر القدر ينكشف لهم اذا علم القدر على العالم في لم يعلمه نبى مرسل و لا ملك مقرب وقيل ان سر القدر ينكشف لهم اذا حلوا الجنة و لا ينكشف قبل دخو لها والله أعلم وفي هذه الأحاديث النهى عن ترك العمل والاتكاليف على ماسبق به القدر بل تجب الأعمال والتكاليف التى و رد الشرع بها و كل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة يسروالله على غيره ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة ومن كان من أهل الشعاوة يسروالله

أَى الْأَحْوَص ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صِّرْتُنَ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيبْةَ وَزَهَيْرُ أَنْ حَرْبِ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَنْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ « وَاللَّفْظُ لَهُ » حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْسَعْد أَنْ عَبْيَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلَمِّي عَنْ عَلَّى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ ذَاتَ يَوْم جَالسًا وَفي يَده عُودٌ يَنْكُتُ بِه فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَامَنْكُمْ مِنْ نَفْسِ إِلَّا وَقَدْعُلُمَ مَنْزُلُهَـا مِنَ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ فَلَمَ نَعْمَلُ أَفَلَا نَتَكَكُلُ قَالَ لَااعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرَّ لَمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِه فَسَنيسَرُهُ للْعُسْرَى مَرْشَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَشَ أَنَّهُمَا سَمَعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّا هٰمِنِ السَّلَمِّ عَنْ عَلَّي عَنِ النَّبِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحُوهِ مَرْشَ أَحْمَدُ بِنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرَ حَدَّثَنَا أَبُو الْزَبِيْرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْتَمَةَ عَنْ أَبِي الْزِيبِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالك أَنْ جُعْشُمِ قَالَ يَارَسُولَ ٱللهَ بَيِّنُ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلَقْنَا الْآنَ فَيَمَا ٱلْعَمَلُ الْيَوْمَ أَفِيهَا جَفَّتْ به ٱلأَقْلَامُ وَجَرَتْ بِهِ ٱلْمَقَادِيرُ أَمْ فِيَمَانَسْتَقْبِلُ قَالَ لَا بَلْفِيمَا جَفَتْ بِهِ ٱلأَقْلَامُوَجَرَتْ بِهِٱلْمَقَادِيرُ

لعملهم كما قال فسنيسره لليسرى وللعسرى وكما صرحت به هذه الأحاديث. قوله ﴿ جَفْتُ بِهُ الإفلام﴾ أى مضتبه المقادير وسبق علم الله تعالى به وتمت كتابته فى اللوح المحفوظ وجف القلم الذي

قَالَ فَفَيِّمَ الْعَمَلُ قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بشَيْء لَمْ أَفْهَمْهُ فَسَأَلْتُ مَاقَالَ فَقَالَ أَعْمَلُوافَكُلُّ مُيَسَّرُ حَرِثَنَى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْن عَبْد اُللَّه عَن النَّبِّ صَلَّى اُللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَهٰذَا الْمَعْنَى وَفيه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لَعَمَلِه مِرْشِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْخَبْرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ يَزِيدَ الضَّبَعِيِّ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَمْرَانَ بْن مُحَصِّينَ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ ٱللَّهَ أَعْلَمَ أَهْلُ الْجَنَّة منْ أَهْلِ النَّارِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ قيلَ فَفيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُيَسَّرٌ لَمَا خُلقَ لَهُ مِرْتِن شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُيْرُ بْنُ حَرْب وَ إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ ثَمَيْرِ عَنِ أَبْنِ عُلَيَّةَ حِ وَحَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَاجَعْفُر بِنْ سُلَيْمَانَ حِ وَحَدَّ ثَنَا أَبْ الْمُثَنَّى حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ كُلُمْم عَنْ يزَيدَ الرِّشْك في هٰذَا الْاسْنَاد بَمَعْنَى حَديث حَمَّاد وَفي حَديث عَبْدَ الْوَارِث قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله *مِرْتُنَ* إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلَىٰ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِت عَنْ يَحْيَى أَنْ عُقَيْلَ عَنْ يَعْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّئَلَيِّ قَالَ قَالَ لِي عَمْرَانُ بنُ الْحُصَين أَرَايُّتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَـكْدَدُونَ فيه أَشَى ۚ تَصْىَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ مَنْ قَدَر مَاسَبَقَ

كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة فى الأحاديث كل ذلك مما يجب الايمان به وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها الى الله تعالى و لا يحيطون بشيء منعلمه الايماشاء والله أعلم. قوله ﴿ ما يعمل الناس و يكدحون فيه ﴾

أَوْ فَيَمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مَمَّا أَنَاهُمْ بِهِ نَبْيَهُمْ وَثَبَدَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهُمْ فَقُلْتُ بَلْ شَيْءٌ قُضَى عَلَيْهُمْ وَمَصَى عَلَيْهُمْ قَالَ فَقَالَ أَفَلَا يَكُونُ ظُلْبًا قَالَ فَفَرْعْتُ مرْثِ ذَلكَ فَزَعاً شَديدًا وَقُلْتُكُنُّ شَيْء خَلْقُ الله وَملْكُ يَده فَلَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ فَقَالَ لى يَوْحَمُكَ اللهُ إِنِّي لَمْ أَرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لأَحْزُرَ عَقْلَكَ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَارِسُولَ الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَــلَّمَ فَقَالَا يَارَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَايَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَـكْدَحُونَ فيه أَشَىٰ ۚ قُضَى عَلَيْهُمْ وَمَضَى فيهمْ منْ قَدَر قَدْ سَبَقَ أَوْ فيهَا يُسْتَقْبَلُوْنَ بِهِ مَكَ أَتَاهُمْ بِه نَبِيهُمْ وَتَبَتَتِ الْخُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَيْءٌ قُضَى عَلَيْهِمْ وَمَضَى فيهمْ وَتَصْديقُ ذٰلكَ في كتَابِ اُلله عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا كُفُورَهَا وَتَقْوَاهَا مِرَثِنَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ «يَعْنَى اُبْنَ مُحَمَّدٍ» عَن الْعَلَاء عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّويلَ بِعَمَل أَهْلِ الْجَنَةُ ثُمَّ يُخْتَمَ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّويلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتُمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلَ أَهْل الْجَنَّة صِرْثُنِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ «يَعْنَى أَبْنَ عَبْد الرَّحْمَٰن الْقَارِيُّ» عَنْ أَى حَازِم عَنْ سَهْل بنْ سَعْد السَّاعِديِّ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلُعَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةَ فَيَمَا يَبْدُو للنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل

أى يسعون والكدح هو السعى فىالعمل سواءكان الآخرة أمالدنيا . قوله ﴿ لَاحْزَرُ عَقَالُ ﴾ أى لامتحن عقلك وفهمك ومعرفتك والله أعلم

النَّارِ فَيَما يَبْدُو للنَّاسِ وَهُوَ مَنْ أَهْلِ الْجَنَّة

وَرَثَى مُحَدَّدُ بِنُ حَاتِمٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ دِينَارِ وَ اَبْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَأَحْمَدُ بِنُ عَبْدَةَ الصَّبِّيْ جَمِيعًا عَنِ اَبْنِ عُيَيْنَةَ « وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِم وَ ابْنِ دِينَارِ » قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُينَة عَنْ عَمْرُ وَ عَنْ طَاوُسِ قَالَ سَمَعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ احْتَجَ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ اجْبَنَةَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى أَصْطَفَاكَ الله عَلَيْهُ وَحَطَّ لَكَ بِيده أَتَلُومُنى عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ الله عَلَى قَبْلَ أَنْ

ـــ ﴿ إِنَّ بَابِ حَجَاجِ آدَمُ وَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَ سَلَّمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَ سَلَّمُ ﴾ ﴿

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ احتج آدم وموسى ﴾ قال أبو الحسن القابسى التقت أرواحهما فى السماء فوقع الحجاج بينهما قال القاضى عياض و يحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما وقد ثبت فى حديث الاسراء أن النبي سلى الله عليه وسلم اجتمع بالانبيا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى السموات وفى بيت المقدس وصلى بهم قال فلا يبعدأن الله تعالى أحياهم كاجاء فى الشهداء قال ويحتمل أن ذلك جرى فى حياة موسى سأل الله تعالى أن يريه آدم فحاجه. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فقال موسى يا آدم أنت أبو نا خبيتنا وأخرجتنا من الجنة ﴾ و فى رواية أنت آدم الذى أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة وفى رواية أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض . معنى خبيتنا أوقعتنا فى الخبية وهى الحرمان والخسران وقد خاب يخيب و يخوب نحن لاغوا الشياطين والغى الانهماك فى الشر وفيه جو از اطلاق الشيء على سببه وفيه ذكر الجنة وهى موجودة من قبل آدم هذا مذهب أهل الحق ، قوله ﴿ اصطفاك الله بكلامه وخط الحديث الصفات الحده ألله بيده ﴾ فى اليد هنا المذهبان السابقان فى كتاب الايمان ومواضع فى أحاديث الصفات أحدهما الايمان بها و لا يتعرض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد والثانى تاويلها على القدرة ومعنى اصطفاك أى اختصك و آثرك بذلك . قوله ﴿ أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن فومه ومعنى الله على أمر قدره الله على قبل أن

يَخْلُقَنَى بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَقَالَ النَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَجَ آدَمُ مُوسَى فَجَ آدَمُ مُوسَى فَيَ وَقَلَ الآخَرُ كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيده مِرْنَ وَتَيْبَةُ بَنْ سَعيد عَنْ مَالِكُ بْنِ أَنْسَ فِيمَا قُرَى عَلَيْه عَن أَبِي الزَّنَاد عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ تَعَاجَ آدَمُ وَمُوسَى فَجَ آدَمُ مُوسَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ تَعَاجَ آدَمُ وَمُوسَى فَجَ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ اَدَمُ اللّه عَلَى النَّاسِ وَالْخَرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّة فَقَالَ آدَمُ النَّتَ النَّي فَقَالَ اللهُ عَلَى النَّاسِ بِسَالَتِه قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمُوسَى عَلَى أَمْ قُدَّرَ عَلَيْ فَقَالَ اللهُ عَلَى أَمْ وَسَى عَلَى أَمْ وَالْتَهِ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَه اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَ

يخلقنى بأربعين سنة ﴾ المراد بالتقدير هنا الكتابة فى اللوح المحفوظ و فى صحف التوراة وألواحها أى كتبه على قبل خلق بأربعين سنة وقد صرح بهذا فى الرواية التى بعد هذه فقال بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين سنة قال أتلوه فى على أن عملت عملا كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدر فان علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزلى لا أول له ولم يزل سبحانه مريداً لما أراده من خلقه من طاعة ومعصية وخير وشر . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فِحِج آدم موسى ﴾ هكذا الرواية فى جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح

وأهل الغريب فحيح آدم موسى برفع آدم وهو فاعل أى غلبه بالحجة وظهر عليه بها ومعنى كلام آدم أنك ياموسى تعلم أن هذا كتب على قبل أن أخلق وقدر على فلابد من وقوعه ولوحرصت أنا والحلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر فلم تلومنى على ذلك و لأن اللوم على الذنب شرعى لا عقلى واذ تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا بالشرع فان قيل فالعاصى منا لو قال هذه المعصية قدرها الله على لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك وان كان صادقا فيما قاله فالجواب أن هذا العاصى باق فى دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها وفى لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل وهو محتاج الى الزجر ما لم يمت فأما آدم فهيت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة الى الزجر فلم يكن

حَرَثَى زُهَيْرُبُنَ حَرْبِ وَأَبْنُ نَمْيْرِ كَلَاهُمَا عَنِ ٱلْمُقْرِى ِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَا عَبْدُ الله أَنْ يَزِيدَ ٱلْمُقْرِى ُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَ بِي أَبُوهَا بِي، أَنَّهُ سَمْعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ الْحَبَلِيَّ أَنَّهُ سَمْعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ

فى القول المذكور له فائدة بل فيه ايذاء وتخجيل والله أعلم. قوله صلىالله عليه وسلم ﴿ كتبالله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء﴾ قال العلماء المراد تحديد وقت الكتابة فى اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فان ذلك أزلى لا أول له وقوله وعرشه على الماء أى قبل خلق السماوات والأرض والله أعلم

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْنِ كَقَلْبِ وَاحد يُصَرِّفُ أَنُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفَ قَلُوبَا عَلَى طَاعَتك صَرَّقَى عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّاد قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالكِ بْنِ أَنَس ح وَحَدَّ ثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ صَعْد عَنْ عَمْرُو بْنَ مُسْلَم عَنْ طَاوُس أَنَّهُ سَعِيد عَنْ مَالكِ فَيمَا قُرَى يَعَلَيْهِ عَنْ زِيَاد بْنِ سَعْد عَنْ عَمْرُو بْنَ مُسْلَم عَنْ طَاوُس أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُونَ كُلُّ شَيْء بَقَدَر قَالَ قَلَ الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُونَ كُلُّ شَيْء بَقَدَر قَالَ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُونَ كُلُّ شَيْء بَقَدَر قَالَ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُونَ كُلُّ شَيْء بَقَدَر قَالَ وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم يَقُولُونَ كُلُّ شَيْء بَقَدَر قَلَ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلْه عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلَيْه وسَلَم عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَاللّه عَنْ عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَنْ عَلَم عَلَيْه وَاللّه عَلْم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَم عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَالْعُولُونَ عَلَى عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه ع

#### --- باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء كي

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرّحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ﴾ هذا من أحاديث الصفات وفيها القو لانالسابقان قريبا أحدهما الايمان بها من غير تعرض لتأويل و لالمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد قال الله تعالى من غير تعرض لتأويل و لالمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد قال الله تعالى (ليس كمثله شيء) والثانى يتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المراد المجاز كما يقال فلان في قبضي و في كنى لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتى و يقال فلان بين أصبعي أقلبه كيف شئت أى أنه هنى على قهره والتصرف فيه كيف شئت فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلرب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شيء و لا يفوته ما أراده كما لا يمتنع على الانسان ماكان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعانى الحسية تأكيدا له في نفوسهم فان قبل فقدرة الله تعالى واحدة والاصبعان للتثنية فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة فوقع النمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع والله أعلم

-- ﴿ إِنَّ بَابِ كُلُّ شَيْء بِقَدْر إِنَّ ﴾ --

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُّ شَيَّء بقدر حتى العجز والكبيس أو قال الكبيس والعجز﴾ قال

حَدَّ ثَنَا وَكَيْعَ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ زِيَاد بِن إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُجَمَّد بِنْ عَبَاد بِنْ جَعْفَر الْخَوْرُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَجَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشَ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى الْقَدَرِ فَى النّارِ عَلَى وُجُوهِهُم ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنّا كُلَّ شَيْءَ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ فَنَزَلَتْ يَوْمَ يُسْحَنَى ، قَالاَ أَخْبَرَنَاعَبْدُ الرَّزَاقَ مَرَرَثُنَ إِسْحَقَ » قَالاَ أَخْبَرَنَاعَبْدُ الرَّزَاقَ مَرَرَثُنَ إِسْحَقَ » قَالاَ أَخْبَرَنَاعَبْدُ الرَّزَاقَ مَدَرَ عَنَ ابْنِ عَبْ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللّهُمِ مِنَ الزَّا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللّهُمِ مِنَ الزَّا لَهُ كُتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّ اللّهَ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّ اللّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّ اللّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّالَةَ عَلَى اللّهُ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّالَة عَلَى أَبُو اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنّ اللّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّالَةَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ اللّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّالَةُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ اللّهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّالَةُ عَلَا الْحَبْوَالَ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَى أَنْ النّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى أَنْ النّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالَةُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ ال

القاضى رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل و بجرهما عطفا على شى قال و يحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقت قال و يحتمل العجز عن الطاعات و يحتمل العموم فى أه و رالدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأهور وهعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدركيسه . قوله ﴿ جاء مشركو قريش يخاصمون فى القدر فنزلت يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مسسقر إناكل شى خلقناه بقدر ﴾ المراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ماقدر الله وتضاه وسبق به علمه وارادته وأشار الباجى الى خلاف هذا وليس كما قال وفى هذه الآية الكريمة والحديث تصريح باثبات القدر وأنه عام فى كل شى فكل ذلك مقدر فى الأزل معلوم لله مراد له

## 

قوله ﴿ مارأیت شیئاً آشبه باللمم مما قاله أبوهریرة ان النبی صلی الله علیه وسلم قال إن الله كتب علی ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العینین النظر و زنا اللسان النطق والنفس تمنی و تشتهی والفرج یصدق ذلك أو یكذبه ﴾ و فی الروایة الثانیة كتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعینان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه السكلام والید زناها البطش والرجل زناها الحظی والقلب بهوی و یتمنی و یصدق ذلك الفرج و یكذبه

أُدْرَكَ ذَلِكَ لَا يَحَالَةَ فَرِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ وَرَنَا اللِّسَانِ النَّطْقُ وَالْنَفْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُحَكِّذُهُ قَالَ عَبْدَ فَى رَوَايَتِهِ أَبْنَ طَاوُسِ عَنْ أَيْهِ سَمَعْتُ ابُنْ عَبَاسِ مِعْدَقُ ذَلِكَ أَوْ يُحَرِّنَا أَبُو هِشَامَ الْخَذُو مِيْ حَدَّقَنَا وُهَيْبُ حَدَّقَنَا سُهَيْلُ بَنْ مَرَسُنَ إِسَحْقُ بَنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامَ الْخَذُو مِيْ حَدَّقَنَا وُهَيْبُ حَدَّقَنَا سُهَيْلُ بَنْ مَرَسُنَ السَّالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ اللهُ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيِهِ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ كُتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ وَسَلَّمَ وَالْمَانُ زَنَاهُ النَّافَ النَّافَ وَالْقُلْبُ يَهُوكَى وَيَتَمَنَّى وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْفَرْجُ وَيُكَذِّنَا وَ إِنَّاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْفَلْ وَالْقَلْبُ يَهُوكَى وَيَتَمَنَّى وَاللّهَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّنَا الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ وَالْفَلْبُ يَهُوكَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ الْمُؤْمُ وَالْمَا الْمَعْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْفَرْجُ وَيُكَدِّنُهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّلُهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْكَ الْفَرْجُ وَيُكَدِّبُهُ اللّهُ الْفَرْجُ وَيُكَذِّقُونَ الْعَلَا وَالْفَلْمُ اللّهُ الْفَرْجُ وَيُكَدِّ الْمَا الْمُؤْمُ وَالْكَ الْفَرْجُ وَيُكَدِّ الْمَا الْمَعْمَلُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَا الْمُؤْمُ وَالْمَا الْمُؤْمُ وَالْمَا الْمُؤْمُ وَلُوكُ الْفَرْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤَمِّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون زناه حقيقيا بادخال الفرج فى الفرج الحرام ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستباع الى الزنا ومايتعلق بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشى بالرجل الى الزنا أو النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنا الحجازى والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنا بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج فى الفرج وان قارب ذلك والله أعلم وأما قول ابن عباس مارأيت شيئاً أشبه باللم مماقال أبوهريرة فمعناه تفسير قوله تعملى الذين يحتذبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ومعنى الآية والله أعلم الذين يحتذبون المعاصى غير اللم يغفر لهم اللم كا فى قوله تعالى إن تجتذبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فمعنى الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الصغائر وهى اللم وفسره ابن عباس بما فى هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهماوهو يسقط الصحيح فى تفسير اللم وقيل أن يلم بالشيء ولا يفعله وقيل الميل الى الذنب ولا يصر عليه وقيل غير ذلك بما ليس بظاهر وأصل اللم والالمام الميل الى الشيء وطلبه من غير مداومة والله أعلم

مَرْثُ عَنِ الزُّمْدِيِّ عَنْ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ الْخَبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةَ فَأَبَوَاهُ بَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ كَمَا تُمْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَمِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحَيُّمُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَافْرَقُ ا إِنْ شَنْتُمْ فَطْرَةَ اللهِ بَهِيمَةً بَهِيمَةً مَعْاءَ هُلْ تُحَيْمُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَافْرَقُ ا إِنْ شَنْتُمْ فَطْرَةَ اللهِ

# \_\_\_\_\_ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ﷺ \_\_\_\_\_ وحكم موتى أطفال الكفار وأطفال المسلمين ﴾

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودا ه و ينصرانه و يمجسانه كانتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة اقرؤا إن شئتم فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية ﴾ وفي رواية مامن مولود يولد إلا وهو على الملة وفي رواية ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنسه لسانه قالوا يارسول الله أفرأيت من يموت صغيراً قال الله أعلم بما كانوا عاملين وفي رواية ان الغلام الذي قتلها لخضر طبع كافرا ولوعاش لارهق أبويه طغيانا وكفرا وفي حديث عائسة توفى صبى من الانصار فقالت طوبي له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال أو غير ذلك ياعائشة أن الله خلق المحدود عليه عائسة من المحدود على المحدود على المحدود على أن من مات من أطفال المسلمين في أصلاب آبائهم م أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا وأجاب العلماء بأنه لعمله نهاها عن المسارعة الى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله اعطه إلى لأراه مؤمناً قال أو مسلماً الحديث و يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قالذلك في قوله صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قالذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مامن مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله القه الجنة مذاهب قال إياهم وغير ذلك م من الأحاديث والله أعلم وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب قال إياهم وغير ذلك من الأسلمين في أما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب قال

الأكثرون هم في النار تبعاً لآبائهم وتوقفت طائفة فيهم والثالث وهو الصحيح الذي ذهب اليه المحقةون أنهم من أهل الجنة و يستدل له بأشياء منها حديث ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبيصليالله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناسقالوا يارسولاللهوأولاد المشركين قال وأو لاد المشركين رواه البخارى فى صحيحه ومنها قوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ولايتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه واللهأعلم وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديث فقال المازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وان الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي ما قضي عليه من سعادة أوشقاوة يصير اليها وقيل هي ماهييء له هذا كلام المازريوقال أبو عبيد سألت محمد بنالحسن عن هذا الحديث فقال كان هذا في أول الاسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد وقال أبو عبيدكا نه يعنى أنه لوكان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصرانه لم رشهما ولم يرثاه لأنه مسلم وهما كافران و لما جاز أن يسى فلما فرضت الفرائض وتقررت السنن على خلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما وقال ابن المبارك يولد على ما يصير اليهمن سعادة أو شقاوة فمن علم الله تعالى أنه يصير مسلما ولد على فطرة الاسلام ومن علم أنه يصير كافراولد على الكفر وقيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى والاقرار به فليس أحد يولد الا وهو يقربأن له صانعاوان سماه بغير اسمه أوعبدمعه غيره والاصحرأن معناه أن كل مولو ديولدمتهيئا للاسلام فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الاسلام في أحكام الآخرة والدنيا وان كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه أى يحكم له بحكمهما في الدنيا فان بلغ استمرعليه حكم الكفر ودينهما فانكانت سبقت لهسعادة أسلم والا مات على كفره وان مات قبــل بلوغه فهل هو من أهل الجنة أم النار أم يتوقف فيه ففيه المذاهب الثلاثة السابقة قريباً الأصح أنه من أهل الجنة والجواب عن حديث الله أعلم بمــا كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم فىالنار وحقيقة لفظه الله أعلم بمــا كانوا يعملون لو بلغوا ولم يبلغوا اذ التكليف لا يكون الا بالبلوغ وأما غلام الخضر فيجب تأويله قطعاً لأن أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلماً فيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافراً لا أنه كافر فى الحال و لايحرى عليه فى الحال أحكام الكفار والله أعلم . وأما قولَه صلى الله عليه وسلم ﴿ كَا تَنتَج البهيمة بهيمة ﴾ فهو بضم التاء الأولى وفتح الثانية و رفع البهيمة ونصب بهيمة ومعناه كما تلدالبهيمة بهيمة (جمعاء) بالمد أى مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء بالمد وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها وانما يحدث فيها الجدع والنقص بعد و لادتها. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زهير بن حرب ﴿ مامن مولود الا يلد على الفطرة ﴾ هكذا هو في جميع النسخ يلد بضم الياء المثناة تحت و كسر اللام على و زن ضرب حكاه القاضي عن رواية السمر قندي قال وهو صحيح على ابدال الواو ياء لانضمامها قال وقد ذكر الهجري في نوادره يقال ولد ويلد بمعني قال

مَامنْ مَوْ نُود يُولَدُ إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمَلَّةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا عَلَى هٰذهالْمُلَّةَ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لَسَانُهُ وَفِي رَوَايَةً أَنِي كُرَيْبِ عَنْ أَنِي مُعَاوِيةَ لَيْسَ مِنْ مَوْلُود يُولَدُ إِلَّا عَلَى هذه الْفَطْرَة حَتَى يُعَبِّرَ عَنْهُ لَسَانُهُ مِرْشِ مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّه قَالَ هٰذَا مَاحَدَّ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ فَذَكَرَ أَحَاديثَ منْهَا وَقَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هٰذه الْفطْرَة فَأَبُواَهُ يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنْتَجُونَ الْابِلَ فَهَلْ تَجَدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا الْتُمْ تَجْدَعُومَهَا قَالُوا يَارَسُولَ اُللهَ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُو تُ صَغيرًا قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ حَرَثْن قُتَيْبَةُبنُ سَعيد حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ « يَعْني الدَّرَ اوَرْديَّ» عَن الْعَلَاء عَنْ أَبِّيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانَ تَلدُهُ أَمُّهُ عَلَى الْفطْرَة وَأَبُوَاهُ بَعْدُ يَهُوَّ دَانِه وَينَصِّرَانِهِ وَيُحَجِّسَانِهِ فَانْ كَانَامُسْلِمِينَ فَمُسْلَمْ كُلُّ إِنْسَانَ تَلَدُهُ أُمُّهُ يَا كُرُهُ الشَّيْطَانُ فيحضْنَيْهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَأَبْهَا مَرِشِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِّي ذَبْب وَيُونُسُ عَن أَنْ شَهَابٍ عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سُئلَ عَنْ

القاضى ورواه غير السمرقندى يولد والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ كُلُ انسان تلده أُمه يلكن الشيطانِ في حضنيه الامريم وابنها ﴾ هكذا هو في جميع النسخ في حضنيه بحاء مهملة مكسورة ثم ضاد معجمة ثم نون ثم ياء تثنية حضن وهو الجنب وقيل الخاصرة قال القاضى وأظن هذا ورواه ابن ماهان خصييه بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو الانثيان قال القاضى وأظن هذا وهما بدليل قوله الامريم وابنها وسبق شرح هذا الحديث في كتاب الفضائل وسبق ذكر الغلام

أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ صَرَتْنِ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ وَحَدَّثَنَاعَبُهُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَجْرَامَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْكِيَـانِ أَخْبَرَنَاشُعَيْبُ ح وَحَدَّثَنَا سَلَمُهُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقُلْ «وَهُوَ اُبْنُ عُبَيْد الله» كُلُّهُمْ عَنِ الَّذِهْرِيِّ بِاسْنَادَ يُو نُسَ وَ أَبْنِ أَبِي ذَبْ مِثْلَ حَدِيثُهِمَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَديث شُعَيْب وَمَعْقِل سُتِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ مِرْشِ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الِّزِنَادِعَن الْأَعْرَ جِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئُلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَال الْكُشر كَينَ مَنْ يَمُوتُ منهُمْ صَغيرًا فَقَالَ ٱللهُ أَعْلَمُ بَمَـاكَانُوا عَاملينَ و**حَرْثِن** يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَلَّاسِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَال ٱلْمُشْرِكِينَ قَالَ اللَّهُ أَعَلَمُ بَمَاكَانُوا عَاملينَ إِذْ خَلَقَهُمْ مِرْش عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّ ثَنَا مُعْتَمُر بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَقَبَةً بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَعَنْ سَعيد بْن جُبَيْرِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَنْ أَبِّيِّ بْن كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَصَرُ طُبِعَ كَافَّرًا وَلَوْ عَاشَ لَأَرْهَقَ أَبُوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا صَرْثَى رُ هَيْرُ مُنْ حَرْبِ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَن الْعَلَاء بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْل بْن عَمْرُو عَنْ عَائَشَةَ بنْت

الذى قتله الخضر فى فضائل الخضر . قوله ﴿عن رقبة بن مسقلة ﴾ هكذا هو فى جميع النسخ مسقلة بالسين وهو صحيح يقال بالسين والصاد وفى قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين بيان لمذهب أهل الحق أنالله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون وقد سبق بيان نظائره من القرآن والحديث

طَلْحَةَ عَنْ عَائَشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ تُوُفَّى صَبِي فَقَلْتُ طُوبَى لَهُ عُصْفُو رُ مِن عَصَافِيرِ الْجُنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلاَ تَدْرِينَ أَنَّ الله خَلَقَ الْجُنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْ عَمَّته عَائِشَة بنت طَلْحَة عَنْ عَائشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِي وَكُمْ عَنْ طَلْحَة بن يَحْيَى عَنْ عَمَّته عَائشَة بنت طَلْحَة عَنْ عَائشَة أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دُعِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَة صِي مِن الْأَنْصَارَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ الله طُوبَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَة صِي مِن الْأَنْصَارَ فَقَلْتُ يَارَسُولَ الله طُوبَى الله عَنْ عَصَافِيرِ الْجُنَّة لَمْ يَعْمَلِ السُّوةِ وَلَمْ يُدْرِكُهُ قَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِك يَاعَائشَةُ إِنَّ الله فَا مُعْمَلُ السُّوةِ وَلَمْ يُدْرِكُهُ قَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِك يَاعَائشَةُ إِنَّ الله خَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمُ هَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّوةِ وَلَمْ يُدُولُهُ قَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِك يَاعَائشَة إِنَّ الله فَو مَنْ أَلله فَا أَنْ الله عَنْ طَلْحَة بْنَ السَّامِ عَدَانَ السَّوْمِ وَلَيْلَ الله وَلَا الله وَلَيْ الله عَنْ طَلْحَة بْنِ يَعْمَلُ السُومِ وَلَقَى الله وَلَمْ الله وَلَيْلُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَاحَة بْنَ يَعْمَلُ السَّوْرِي عَنْ طَلْحَة بْنَ يَعْمَلُ السَّومَ وَلَيْ الله وَلَى الله وَلَيْ الله وَلَاحَة بْنَ يَعْمَ السَّعْ وَلَاحَة بْنَ يَعْمَلُ الله مَنْ الله وَلَيْ الله وَلَاحَة بْنَ يَعْمَ السَالِهُ وَلَيْ الله عَنْ الله وَلَيْ الله وَلَى الله وَلَيْ عَنْ طَلْحَة بْنَ يَعْمَ السَادِ وَكَمْ عَنْ طَلْحَة بْنَ يَعْمَى السَادِ وَكَمْ عَنْ طَلْحَة بْنَ يَعْمَى الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَوْ وَلَالله وَلَاحَة بْنَ يَعْمَى السَادِ وَلَيْ الله وَلَاحَة الله وَلَوْ وَلَاحَة بُنْ يَعْمَى الله وَلَيْ وَلَاحَة وَاللّهُ وَلَاحَة الله وَلَوْمَ الله وَلَاحَة وَلَاحَة بُنْ يَعْمَلُ الله وَلَاحَلْكُ الله وَلَاحَة الله وَلَاحَة الله وَلَاحَة الله وَلَوْمَ الله وَلَاحَة الله والله والله والله والله والله والله والمَاحَلُولُ الله والمُولِ الله والله والله والمُولِولِ الله والله والمُعْلَا

مَرْثُنَ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ « وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ » قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد عَنِ الْمُغْيرَة بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ عَن الْمُعْرُورِ بِنْ سُوَيْد عَنْ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ الْمُعْرُورِ بِنْ سُويْد عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ عَنْ بَرَوْجِيً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَتْ أَمْ حَبِيَبَةَ زَوْجُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُمَّ اللهُمَّ أَمْتِعْنِي بِزَوْجِي

قوله ﴿ قالتَأُم حبيبة اللهِمُ أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلمو بأبي أبي سفيان و بأخي

<sup>-- ﴿</sup> بَابِ بِيَانَ أَنَ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ وَغَيْرِهَا ﴿ يَانَ أَنَ الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ وَغَيْرِهَا ﴿ يَانَ اللَّامِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللللَّاللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِيلُولُولُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَأْنِي أَنِي سُفْيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَأَلْتِ اللهَ لَآجَال مَضْرُوبَة وَأَيَّامٍ مَعْدُودَة وَارَّزْاَقِ مَقْسُومَة لَنْ يَعْجَلً شَيْئًا قَبْل حَلِّه أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حَلِّه وَلُو كُنْتِ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعيذَك مِنْ عَذَاب فِى النَّارِ أَوْ عَذَاب فِي النَّارِ أَوْ عَذَاب فِي الْقَرْدَةُ قَالَ مَسْعَرْ وَأَرَاهُ قَالَ وَذَكَرَتْ عَنْدَهُ الْقَرَدَةُ قَالَ مَسْعَرْ وَأَرَاهُ قَالَ اللهِ عَنْدَهُ الْقَرَدَةُ قَالَ مَسْعَرْ وَأَرَاهُ قَالَ

معاوية فقال النبيصلي الله عليه وسلم قدسأ لتالله عزوجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومةولن يعجل شيئاً قبل حله أو يؤخر شيئاً عن حله ولو كنت سألت الله أن يعيذك منعذاب فى النار أوعـذاب فى القبركان خـيرا وأفضل ﴾ أماحله فضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها فىالمواضع الخسة منهذه الروايات وذكر القاضىأنجميع الرواة علىالفتح ومراده رواةبلادهم والا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجليحل حلاوحلا وهذا الحديث صريح فيأن الآجال والارزاق مقدرة لاتتغير عما قدره الله تعالى وعلمه فىالازل فيستحيل زيادتها ونقصها حقيقة عنذلكوأماماو رد فىحديث صلةالرحم تزيدفىالعمر ونظائره فقد سبق تأويله فىبابصلة الأرحام واضحا قال المازرى هناقدتقرر بالدلائل القطعية أنالله تعالى أعلم بالآجال والارزاق وغيرها وحقيقة العلم معرفة المعلوم علىماهوعليه فاذاعلمالله تعالى أنزيدا يموتسنة خمسمائة استحال أنيموت قبلها أو بعدها لئلاينقلب العلم جهلا فاستحال أن الآجال التي علمها الله تعالى تزيد وتنقص فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة الى ملك الموت أوغيره بمن وكله الله بقبض الارواح وأمره فيها بآجال ممدودة فانه بعد أنيأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه ويزيد على حسب ماسبق به علمه في الأزل وهو معنى قوله تعالى يمحوالله مايشاء ويثبت وعلى ماذكرناه يحمل قوله تعالى ثم قضي أجلا وأجلمسمي عنده واعلم أن مذهب أهل الحق أن المقتول مات بأجله وقالت المعتزلة قطع أجله والله أعلم فان قيل ماالحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه وندبها الى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنهمفروغ منه أيضا كالأجل فالجواب أن الجميع مفروغ منه لكن الدعاء بالنجاة منعذاب

وَٱلْخَنَازِيرُ مِنْ مَسْخِ فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لَمَسْخِ نَسْلًا وَلَاعَقبًا وَقَدْ كَأَنَت الْقرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ظَلَكَ مِرْشِنَ اللَّهِ كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ بشر عَنْ مسْعَر بَهٰذَا الْاسْنَاد غَيْرَ أَنَّ في حَديثه عَنِ أَبْنِ بشر وَوَكِيع جَميعًا منْ عَذَاب في النَّار وَعَذَاب في الْقَبْر مِرْشِ إِسْحَقُ بْنُ إُبْرَاهِيمَ الْخُنْظَلِّي وَحَجَّابُج بْنُ الشَّاعر «وَاللَّفْظُ لحَجَّاج» قَالَ إِسْحْقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَجَّابُ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَمَرْتَد عَنِ الْمُغْيِرَة بْن عَبْدَالله الْيَشْكُرِيِّ عَنْ مَعْرُور بْن سُوَيْد عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُود قَالَ قَالَتْ أَمّْ حَبِيبَةَ اللَّهُمَّ مَتَّعْني بزَوْجي رَسُول ٱلله صَلَّىٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَبَأْيِي أَبِيسُفْيَانَ وَبِأَخِيمُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهَـَارَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ إِنَّكَ سَأَلْت اُللَّهَ لَآجَال مَصْرُوبَة وَآثَار مَوْطُوءَة وَأَرْزَاق مَقْسُومَة لَايُعَجِّلُ شَيْئًا مَهُا قَبْلَ حَلِّه وَلَا يُؤَخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حَلِّه وَلَوْ سَأَلْتِ ٱللَّهَ أَنْ يُعَافيك مِنْ عَذَاب فى النَّار وَعَذَاب فى الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَك قَالَ فَقَالَ رَجُلْ يَارَسُولَ الله الْقَرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هَى مَمَّا مُسخَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا أَوْ يُعَدِّبْ قَوْمًا فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلًا وَإِنَّ الْقَرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذٰلكَ . حَدَّثَنيه أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ

النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة وقد أمر الشرع بالعبادات فقيل أفلا نتكل على كتابنا وماسبق لنا من القدر فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة وكالايحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر فكذا الدعاء بالنجاة من النار ونحوه والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وان القردة والحنازير كانوا قبل ذلك ﴾ أى قبل مسخ بنى اسرائيل فدل على أنها ليست من المسخ وجاء كانوا بضمير العقلاء مجازا لكونه جرى فى الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء كما في قوله تعالى رأيتهم لى ساجدين وكل فى فلك يسبحون

مَعْبَد حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا اسْفْيَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَآثَارٍ مَبْلُوغَة قَالَ أَنْ مَعْبَد وَرَوَى بَعْضُهُمْ قَبْلَ حَلَّه أَى نُزُولِه

حَرَثُ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَنْ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ إِدْرِ يَسَ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ عُمْاَنَ عَنْ مُعَلَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ الضَّعيف وَفَى كُلَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ الضَّعيف وَفَى كُلَّ خَيْرُ احْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعَنْ بِالله وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَوْ أَنِّي الله وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَوْ أَنِّي فَعَلْ الشَّيْطَانِ فَعَلْ الله وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدْرُ الله وَمَاشَآءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

## ــ ﴿ بَابِ الايمــان للقدر والاذعان له ﴿ عِيـــــ

قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير ﴾ والمراد بالقوة هذا عزبمة النفس والقريحة فى أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو فى الجهاد وأسرع خروجا اليه وذهاباً فى طلبه وأشد عزيمة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر والصبر على الآذى فى كل ذلك واحتمال المشاق فى ذات الله تعالى وأرغب فى الصلاة والصوم والآذكار وسائرالعبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحوذلك . وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفى كل خير فمعناه فى كل من القوى والضعيف خير لاشتراكهما فى الايمان مع ما يأتى به الضعيف من العبادات . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ﴾ أما احرص ف كسر الراء وتعجز بكسر الجيم وحكى فتحهما جميعاً ومعناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيا عنده واطلب الاعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة و لا عن طلب الاعانة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ وان أصابك شى ولا نقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قد؛ الله وماشاء فعل فان لو تفتح عمل أصابك شى ولا نقل فلا نقل كان كذا وكذا ولكن قل قد؛ الله وماشاء فعل فان لو تفتح عمل أصابك شى ولا نقل فلا نقل كل كذا وكذا ولكن قل قد والله وماشاء فعل فان لو تفتح عمل أسابك شى فلا نقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قد وله ولمنه وماشاء فعل فان لو تفتح عمل أسابك شى فلا نقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قد والمنه الله عليه وسلم المن الله وماشاء فعل فان لو تفتح عمل أسابك شى فلا نقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قد والعلم الله والمناب المنابة ويا عليه وسلم الله ويا في فلا نقل المناب المنابة ويا على الله ويا في فلا نقل المناب المنابة ويا عن طلب المنابة ويا عنده والمناب المنابة ويا عنده ويا عنده ويا عند ويا بالمنابة ويا عنده ويا عنده ويا عنده ويا بالمنابة ويا عنده ويا عند ويا بالمنابة ويا عنده ويا عنده ويا عنده ويا عنده ويا بالمنابة ويا عنده ويا عند

# كتاب العلم

مَرْشَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرَى عَنْ عَبْدِ اللهِ

الشيطان و قال القاضى عياض قال بعض العلماء هذا النهى انميا هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاً فأما من رد ذلك الى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلاماشاء الله فليس من هذا واستدل بقول أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى الغار لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا قال القاضى وهذا لاحجة فيه لأنه انميا أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه قال وكذا جميع ماذكره البخارى فى باب مايجوز من اللو كحديث لولا حدثان عهد قومك بالكفر لاتممت البيت على قواعد إبراهيم ولوكنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه ولولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك وشبه ذلك فكله مستقبل لااعتراض فيه على قدرته فلا كراهة فيه لأنه انميا أخبر عن اعتقاده فياكان يفعل لولا الميانع وعما هو فى قدرته فأما ماذهب فليس فى قدرته قال القاضى فالذى عندى فى معنى الحديث أن النهى على ظاهره وعمومه لكنه نهى تنزيه ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فان لو تفتح عمل الشيطان أى من استعبال لوفى المياضى قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى. وغير ذلك فالظاهر أن النهى انميا هوعن إطلاق ذلك فيا لافائدة فيه فيكون من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الأحديث والله أسمة والله بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الأحاديث والله أعلم من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الأحاديث والله أعلم من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الأحاديث والله أعلم

### كتاب العلم

قوله ﴿ حدثنا يزيد بن ابراهيم التسترى ﴾ هو بضمالتاء الأو لى وأما التاء الثانية فالصحيح المشهور

أَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هُوَالَّذَى أَنْلَ مَلَيْكَ الْكَتَابِ وَأُخِرُ مُتَشَابِهَاتُ فَاللَّالَانِينَ هُوَالَّذِي أَنْلُ الْكَتَابِ وَأُخِرُ مُتَشَابِهَاتُ فَا أَلَّا اللّهُ فَي قُلُوبِهِمْ زَيْغَ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفِنْنَة وَ ابْتَغَاءَ تَأْوِيله وَمَا يَعْلَمُ تَأُويله وَاللّهُ إِلّا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَبّنَا وَمَا يَذَكّرُ إِلاّ أُولُوا الْالْبَابِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهَ يَتَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهَ يَتَعَونَ مَا تَشَابَهِ مِنْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهَ يَتَعِونَ فَى الْعَلْمِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهَ يَنْ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهِ مِنْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهَ يَنْ يَتَبِعُونَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللّهَ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَا أَلُو كَامِلُ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِي حَدَّانَا فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَعَنْ لُولُوا الْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ ا

فتحها ولم يذكر السمعانى كتابه الإنساب والحازى فى المؤتلف وغيرهمامن المحققين والأكثرون غيره وذكر القاضى فى المشارق أنها مضمومة كالأولى قال وضبطها الباجى بالفتح قال السمعانى هى بلدة من كور الأهواز من بلاد خورستان يقول لها الناس شتر بها قبر البراء بن مالك رضى القعنه الصحابى أخى أنس. قولها ﴿ تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى أنول عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الى آخر الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ﴾ قداختلف المفسر ون والأصوليون وغيرهم فى المحكم والمتشابه اختلافا كثيرا قال الغزالى فى المستصفى اذا لم يرد توقيف فى تفسيره فينبغى أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع يرد توقيف فى تفسيره فينبغى أن يفسر بما يعرفه أهل اللغة وتناسب اللفظ من حيث الوضع المحكم ما يعرفه الراسخون فى العلم والمتشابه ما انفرد الله تعالى بعلمه و لا قولهم المحكم الوعدوالوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والامثال فهذا أبعد الأقوال قال بل الصحيح أن المحكم يرجع الى معنيين أحدهما المكشوف المعنى الذى لا يتطرق اليه اشكال واحمال والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال والثانى أن الحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا اما ظاهرا واما بتأو يلوأما المتشابه فالإسماء فيه الاحتمال والثانى أن الحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا اما ظاهرا واما بتأو يلوأما المتشابه فالإسماء فيه الاحتمال والثانى أن الحكم ما انتظم ترتيبه مفيدا اما ظاهرا واما بتأو يلوأما المتشابه فالإسماء المشتركة كالقرء وكالذى بيده عقدة النكاح وكاللمس فالأول متردد بين الحيض والطهر والثانى

حَمَّادُ بْنُ زَيْدَ حَدَّتَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجُوْفِيْ قَالَ كَتَبَ إِلَى ّ عَبْدُ الله بْنُ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيْ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِ وَقَالَ هَجَّرْتُ اللَّهَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمْعَ أَضُواتَ رَجُايْنِ الْخَتَلَافَةِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا قَالَ فَسَمْعَ أَضُواتَ رَجُايْنِ الْخَتَلَافَةِ مَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ فَى وَجْهِهِ الْغَضَبُ وَجَايْنِ الْخَتَلَافَةِ مَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ بُنُ يَحْيَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله عَلْهُ وَسَلّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّمَ الله الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الله وَاللّهُ الله واللّه والله واللّه واللّه والله واللّه واللّه

بين الولى والزوج والثالث بين الوط والمس باليد ونحوها قال و يطلق على ماورد فى صفات الله تعالى بما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه و يحتاج الى تأويل واختلف العلماء فى الراسخين فى العلم هل يعلمون تأويل المتشابه وتكون الواو فى والراسخون عاطفة أم لا ويكون الوقف على وما يعلم تأويله الا الله ثم يبتدى قوله تعالى والراسخون فى العلم يقولون آمنا به وكل واحد من القولين محتمل واختاره طوائف والاصح الأول وان الراخين يعلمونه لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الحلق الى معرفته وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بمالا يفيد والله أعلم و فى هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن بتبع المشكلات للفتنة فأما من سأل عما أشكل عليه منها للاسترشاد وتلطف فى ذلك فلا بأس عليه وجوابه واجب وأما الأول فلا يجاب بل يزجر و يعزركا عزر عمر سن الخطاب رضى الله عنه صبيع بن عسل حين كان يتبع المتشابه والله أعلم . قوله (هجرت يوماً أي بكرت . قوله صلى الله عليه وسلم (انما هلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب وفى رواية اقرؤا القرآن ما نتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فيه فقو موا المراد بهلاك من قبلنا وفى رواية اقرؤا القرآن ما نتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فيه فقو موا المراد بهلاك من قبلنا هنا هلا كهم فى الدين بكفرهم وابتداعهم فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم والأمر بالقيام عند الاختلاف فى القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف فى القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف والأمر بالقيام عند الاختلاف فى القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز أو اختلاف

فَقُومُوا حَرِثَىٰ إِسْحَقُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ اللهِ عَنْ جُنْدَب « يَعْنَى أَبْنَ عَبْد الله » أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اَقْرُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اَقُرُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اَقُرُ وَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ا

مِرْشُنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ الَى الله الأَلَّا الْخَصِمُ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَطَاءِ مَرَثَى سُويَدُ بْنُ أَبِي سَعِيد الْخُذُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَتَبَعْنُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبَعْنُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَتَبَعْنُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَبَعْنُ مُوهُمْ قُلْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَا تَبْعَنُ مُوهُمْ قُلْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ قَبْلُ كُمْ شِهْرًا بِشِهُ وَ وَزَرَاعًا بِذَرَاعٍ حَتَّى لَوْ ذَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبِ لَا تَبْعَنُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنْ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يوقع فيها لا يجوز كاختلاف في نفس القرآن أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد أو اختلاف يوقع في الا يجوز كاختلاف في استنباط فروع يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة واظهار الحق واختلافهم في ذلك فليس منهياً عنه بل هو مأمور به وفضيلة ظاهرة وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة الى الآن والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أبغض الرجال الى الله الآلد الخصم ﴾ هو بفتح الحناء وكسر الصاد والآلد شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر وأما الخصم فهو الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو اثبات باطل والله أعلم . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع الح ﴾ السنن بفتح السين والنون وهو الطريق والمراد بالشبر

يَارَسُولَ اللهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ وَصَرَّتُ عَدَّةُمِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِبْنِ أَي مَرْيَمَ أَجْبَرَنَا أَبُوغَسَّانَ « وَهُوَمُمَّدُبْنُ مُطَّرِّف » عَنْزَيْد بْنِأَسْلَمَ بَهِذَا الْاَسْنَاد نَحْوَهُ .قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْدَ ثَنَا أَبُنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ أَبُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَّاء بْن يَسَار وَذَكَرَ الْحَديثَ نَحْوَهُ

مِرْشُنَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بِنُ غَيَاثَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدَ عَنِ أَبْنِ جَرَيْجِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ عَتِيقِ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلَكَ المُتَنطَّعُونَ قَالَمَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلَكَ المُتَنطَّعُونَ قَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

والدراع وجحر الصب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصى والمخالفات لا في الكفر و في هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله (حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم ) قال المازرى هذا من الأحاديث المقطوعة في مسلم وهي أربعة عشر هذا آخرها قال القاضى قلد المازرى من الأحاديث المقطوعة في مسلم وهي أربعة عشر هذا آخرها قال القاضى قلد المازرى أبا على الغساني الجياني في تسميته هذا مقطوعاً وهي تسمية باطلة وانما هذا عند أهل الصنعة من باب رواية المجهول وانمها المقطوع ماحذف منه راو قلت وتسمية هذا الثاني أيضاً مقطوعاً بجاز وانمها هو منقطع ومرسل عند الأصوليين والفقهاء وانما حقيقة المقطوع عندهم الموقوف على التابعي فمن بعده قولا له أو فعلا أو يحوه وكيف كان فمن الحديث المذكور صحيح متصل بالطريق الأول وانمها ذكر الثاني متابعة وقد سبق أن المتابعة يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول وقد وقع في كثير من النسخ هنا اتصال هذا الطريق الثاني من جهة أبي إسحاق في الأصول وقد وقع في كثير من النسخ هنا اتصال هذا الطريق الثاني من جهة أبي إسحاق الراهيم بن سفيان راوى الكتاب عن مسلم وهو من زياداته وعالي اسناده قال أبو إسحاق حدثني محمد بن يحيي قال حدثنا ابن أبي مريم فذكره باسناده الي آخره فاتصلت الرواية والقدأعلم قوله صلى الله عليه وسلم (هلك المتنطعون) أي المتعمقون الغالون المجاوز ون الحدود في أقوالهم وأفعالهم

وَرُشْرَبَ الْمُهُ وَيُفْهَرَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةُ أَنْ يُرْفَعَ الْعُلْمُ وَيَثْبُتَ الْجُهَلُ وَيُشْرَبَ الْجَنْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَرَشَى مُعَلَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارِ قَالاَ حَدَّ تَنَا مُعَلَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارِ قَالاَ حَدَّ تَنَا مُعَلَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارِ قَالاَ حَدَّ تَنَا مُعَلَّدُ بِنُ عَرْمَ وَيُشْرَبَ الْجُنْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَرَشَى مُعَنَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَارِ قَالاَ أَحَدُ ثَنَا مُعَنَّدُ بُنُ الْمُعَنَّدُ بَعْدَى سَعَعَهُ مِنْهُ إِلَّا أَحَدُ ثَنَا أَسُعْمَتُهُ مَنْ وَسُولِ اللّهَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُحَدِّثُهُمْ أَحَدُ بَعْدَى سَعَعَهُ مِنْهُ إِلَّ أَحَدُ بَعْدَى الْمَعْمَدُ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُحَدِّثُهُمْ أَحَدُ بَعْدَى سَعَعَهُ مِنْهُ إِلَّ مَنْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُعَلِّمُ وَيَعْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقْشُو الزّنَا وَيُشْرَبَ الْجُنْرُ وَيَذْهَبَ الرّجَالُ وَبَعْقَى اللّهُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي شَيْبَةً حَدَّ ثَنَا مُعَلِمْ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَيْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَرْبَا أَنِي مَوْلَ فَذَ كُرَ بَعْشَلِهُ وَعَلْمَ وَعَلَّمُ وَعَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَ كَرَ بَعْشُلُهِ وَسَلّمَ وَقَادَةً عَنْ أَنُس بْنِ مَالكُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَى حَديثَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْشَلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْشَلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْشَلِهِ وَسَلّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بَعْشَلِهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقَادَةً وَسُلَمْ وَقَادَةً وَسُلَمْ وَقَادَةً وَلَى فَذَكّرَ بَعْشَلِهِ وَسَلّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ وَلَهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَقَادَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَه

## ـــــــ باب رفع العلم وقبضه وظهو رالجهل والفتن في آخر الزمان رجي ـــــ

قوله ﴿حدثنا شيبان بن فروخ الح ﴾ هذا الاسنادوالذي بعده كلهم بصريون قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من أشر اط الساعة أن يرفع العلم و يثبت الجهل وتشرب الخر و يظهر الزنا ﴾ هكذا هو فى كثير من النسخ يثبت الجهل من الثبوت و فى بعضها يبث بضم الياء وبعدها موحدة مفتوحة شممثلثة مشددة أي ينشر و يشيع ومعنى تشرب الخرشر با فاشيا و يظهر الزنا أي يفشو و ينتشر كما صرح به في الرواية الثانية وأشر اط الساعة علاماتها واحدها شرط بفتح الشين والراء و يقل الرجال بسبب القتل و تكثر الخمل والفسادو يظهر الزنا والخرو يتقارب الزمان أي يقرب من القيامة و يلقي الشحه و باسكان اللام و تخفيف القاف أي يوضع في القلوب و رواه بعضهم يلقي بفتح اللام

مِرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الله بْنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ وَأَبِي قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَى أَبُو سَعيد الْأَشَجُّ « وَالَّاهُ ظُ لَهُ » حَدَّثَنَا وَكيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائل قَالَ كُنْتُ جَالسًّا مَعَ عَبْدَاللهَ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة أَيَّامًا يُرْفَعُ فيهَا الْعَلْمُ وَيَنْزِلُ فيهَا الْجَهْلُ وَيَكْشُرُفيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْـلُ **مَرْثِن** أَبُو بَكْر أَبْنُ النَّصْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْد اللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ إِنْ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْجُعْفَىٰ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَمْانَ عَنْ شَقيق قَالَ كُنْتُ جَالسًا مَعَ عَبْد الله وَ أَبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَان فَقَالَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بمثل حَديث وَكَمْ وَأَبْنُ بَيْرٌ مِرَرْنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَلَى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب وَأَبْنِ نَمَيْرٍ وَ إِسْحَقُ الْخَنْظَلَيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِيمُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقيقِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله مِرْشِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرير عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَاتِل قَالَ إِنِّي لِجَالِسٌ مَعَ عَبْد الله وَ أَبِي مُوسَى وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثله حَرِثْنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْب أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَن أَبْن شَهَابِ حَدَّثَني حُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْن بْن عَوْف أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يُقْبَضُ الْعَلْمُ وَتَظَهِّرُ الْفَتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ

وتشديد القاف أي يعطى والشح هوالبخل بأداء الحقوق والحرص على ماليس له وقدسبق الخلاف

وَيَكْثُرُ الْمَرْجُ قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ مِرْثِنِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْن الدَّارِمِيُّ أُخْبَرَنَا أَبُو الْمَيَـانَ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى مُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعَلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مثلًهُ مِرْشِ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَ يَنْقُصُ الْعَلْمُ ثُمَّ ذَكَرَ مثلَ حَديثهما حرَّث يَحْي بْنُ أَيُّوبَ وَقَيْمَةُ وَأَبْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ « يَعْنُونَ أَبْنَ جَعْفَر » عَن الْعَلَاء عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَحَدَّ ثَنَا اَبْنُ نَمَيْرِ وَأَبُوكُرَيب وَعَمْرُو النَّاقَدُ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ وَحَدَّثَنَى أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَن النَّبِّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بَمثْل حَديث الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْد عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا وَيُلْقَى الشُّحْ مِرْشِ قُتَيبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثَنَا جَرِيرْ عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه سَمَعْتُ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعَلْمَ انْتَزَاعًا يَنْتَزَعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكُنْ يَقْبِضُ الْعَلْمَ بَقَبْضِ الْعُلَمَاء

فيه مبسوطاً فىباب تحريم الظلم و فى رواية و ينقص العلم هذا يكون قبل قبضه. قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما اتخذالناس رؤساً جهالافسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ﴾ هذا الحديث يبين أن المراد بقبض

حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكُ عَالِمًا ٱتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًّا جُهَالًا فَسُئُلُوا فَأَثْتَوْا بِغَيْرِ عَلْم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا مَرْشُنَ أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكَيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ « يَعْنَى أَبْنَ زَيْدٍ » حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حِ وَحَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالَا حَدَّنَا وَكِيمْ حِ وَحَدَّنَا أَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُّو أَسَامَةَ وَ ابْنُ بُمَيْر وَعَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ح وَحَدَّ ثَنِي أَبُو بَـكُر بْنُ نَافع قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلَىٰ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد حَدَّثَنَا يَزيدُ أبن هرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ بنُ الْحَجَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْهِشَام بنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْداُلله بن عَمْروعَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمثُلَ حَديث جَرير وَزَادَ في حَديث عُمَرَ بن عَلَى ثُمَّ لَقيتُ عَبْدَ الله أَبْنَ عَمْرُ وَعَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَسَأَلْتُهُ فَرَدٌّ عَلَيْنَا الْخَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ قَالَ سَمعْتُ رَسُولَ ٱلله صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِرْثُنِ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحْرَانَ عَنْ عَبْد الْحَمِيد بْن جَعْفَر أَخْبَرَنِي أَبِي جَعْفَرْعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمَ عَنْ عَبْدَالله بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بمثْل حَديث هشَام بْن عُرْوَةَ مِرْشِ حَرْمَلَةُبْنُ يَعْيَى التَّجيبِيُّ أَخْبَرَنَاعَبْدُالله بْنُوهْب حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحِ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ قَالَ قَالَتْ لَى عَائَشَةُ يَاأَبْنَ أُخْتَى بَلَغَنَى

العلم فى الاحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته و يتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون و يضلون . وقوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤسا جهالا ضبطناه فى البخارى رؤسا بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس وضبطوه فى مسلم هنا بوجهين أحدهما هذا والثانى رؤساء بالمد جمع رئيس وكلاهما صحيح والأول أشهر وفيه التحذير من

أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَمْرُو مَا ثُرَّ بِنَا إِلَى الْحَبِّجِ فَالْقَهُ فَسَائلُهُ فَالَّهُ قَدْ حَمَلَ عَن النَّيِّ صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْكَ كَثِيرًا قَالَ فَلَقَيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ عُرْوَةُ فَكَانَ فَيَمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّمَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِنَّ ٱللهَ لَا يَنْتَزَعُ الْعـلْمَ مَنَ النَّاسِ ٱنْتَزَاعًا وَلَكُنْ يَقْبِضُ الْعُلَبَاءَ فَيَرْفَعُ الْعَلْمَ مَعَهُمْ وَيُبْقَى فِي النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّالًا يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرَ عَلْمُ فَيَصَلُّونَ وَيُصَلُّونَ قَالَعُرُوَّةُ فَلَنَّا حَدَّثْتُ عَائَشَةَ بذلكَأَعْظَمَتْ ذٰلِكَ وَأَنْكَرَتُهُ قَالَتْ أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمعَ النَّبَّي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ يَقُولُ هٰذَا قَالَ عُرْوَةُ حَتَّى إِذَاكَانَ قَابِلٌ قَالَتْ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَمْرُو قَدْ قَدَمَ فَالْقَهُ ثُمَّ فَاتَّحُهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَن الْحَديث الَّذِي ذَكَرُهُ لَكَ فِي الْعَلْمُ قَالَ فَلَقيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ فَذَكَّرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَني به في مَرَّته الْأُولَى قَالَ عُرْ وَهُ فَلَمَّا أَعْبَرْتُهَا بِذِلَكَ قَالَتْ مَا أَحْسُبُهُ إِلَّا قَدْصَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَرَدْ فيه شَيْئًا وَلَمْ يَنَقُصْ حَرِيْتُنِي زُهَيْرُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى بْن عَبْدِ اُللَّهُ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الصّْنَحَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هَلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَريرِ بن عَبْدِ اللَّه قَالَ جَاءَ نَاسٌ مَنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى

اتخاذ الجمال رؤساء. قوله ﴿ انعائشة قالت في عبد الله بن عمر و ما أحسبه الاقد صدق أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص ﴾ ليس معناه أنها اتهمته لكنها خافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه غلب على ظنها أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقولها أراه بفتح الهمزة وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف العالم للعالم بالفضيلة

سُوءَ حَالهُمْ قَدْ أَصَابَتُهُمْ حَاجَةٌ خَمَتُ النَّاسَ عَلَى الصَّـدَقَةَ فَأَبْطَوُ ا عَنْـهُ حَتَّى رُئى ذلكَ في وَجْهِه قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّة مِنْ وَرِق ثُمَّ جَاءَ آخَرُثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْاسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَعُملَ بِهَا بَعْدَهُ كُتبَ لَهُ مثلُ أَجْرِ منْ عَملَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ منْ أَجُورِهُمْ شَيْءُ وَمَنْ سَنَّ فِي الْاسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُملَ بِهَا بَعْدَهُ كُتبَ عَلَيْهِ مثْلُ وِزْرِ مَنْ عَملَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مَنْ أَوْزَارَهُمْ شَيْءٌ مِرْشِ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب جَميعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هَلَالِ عَن جَريرِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَخَتَّ عَلَى الصَّدَقَة بمَعْنَى حَديث جَرير ميزش مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَ « يَعْنِي أَبْنَ سَعِيد » حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن أَنْ هَلَالَ الْعَبْسَىٰ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُنّ عَبْدُ سُنَّةً صَالَحَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدُهُ ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَديث صَرِثْني عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُوكَامِلِ وَتُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَعَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ

<sup>—</sup> و باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا الى هدى أو ضلالة و سن سنة سيئة و الحديث و في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم (من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة و الحديث و في الحديث الآخر من دعا الى هدى ومن دعا الى ضلالة. هذان الحديثان صريحان في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة و تحريم سن الأمور السيئة وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجركل من يعمل بها الى يوم يعمل بها الى يوم يعمل بها الى يوم

أَنْ مَكَيْرٌ عَنِ الْمُنْدِرِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَيْهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَوَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبُو الله عَنْ الله عَنْ أَيْهِ عَنِ النّبِي قَالُوا حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَيِ جُحَيْفَةً عَنِ الله عَنْ أَيه عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهٰذَا الْحَدَيثِ مَرْشَ الْمِ جُحَيْفة عَن الله عَن أَيه عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهٰذَا الْحَدَيثِ مَرْشَ الْعَكَمِ بْنُ الله عَنْ أَيه عَن النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِهٰذَا الْحَدَيثِ مَرْشَ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ أَيْهُ عَنْ أَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مَنْ أَيْهُ عَنْ أَلُهُ عَلْهُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مَن الْأَجْرِ مِثْلُ آئُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهُمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مَنْ الْاثْمِ مَنْ لَاثُم مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آئُورِهُمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهُ مَن الْاثْمِ مَنْ الْاثْمِ مَنْ لَا عُمُ مَنْ أَنْ مَا مُنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلَكَ مِنْ آئَامِهِمْ شَيْئًا

القيامة وأن من دعا الى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو الى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذى ابتدأه أم كان مسبوقا آليه وسواءكان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدبأو غير ذلك . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فعملها بعده ﴾ معناه ان سنها سواء كان العمل فى حياته أو بعد موته والله أعلم

<sup>﴿</sup> تَمَ الْجَزِءُ السَّادَسُ عَشَرُ وَ يَلْيُهُ الْجَزِءُ السَّابِعُ عَشَرُ وَأُولُهُ ﴾ ﴿ كَتَابِ الذِّكُرُ والدِّعَاءُ والتّوبَةُ والاستغفار ﴾

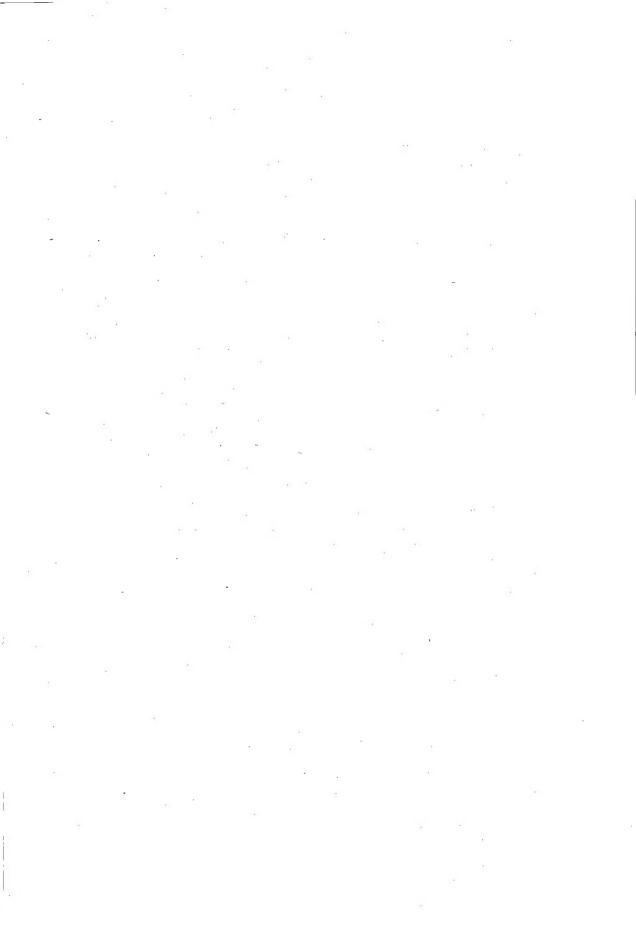

## و المراكب الم

## الجزء السادس عشر من صحيح الامام مسلم ... بشرح الامام النووى

|                                                  | ضفحة      | 2.0                                      | يحة  |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|
| فضائل أبي هريرة رضي الله عنه                     | ٥٢        | فضائل فاطمة رضى الله تعالى عنها          | •    |
| فضائل حاطب بن أبى بلتعة وأهل بدر رضى             | 00        | فضائل أم سلمة رضى الله تعالى عنها        | •    |
| الله تعالى عنهم                                  |           | فضائل زينب أم المؤمنين رضى الله عنها     | ,    |
| فضائل أصحاب الشجرة رضى الله تعالى عنهم           | ٥٨        | فضائل أم أيمن رضى الله عنها              | •    |
| فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين               | ٥٨        | فضائل أم سليم أم أنس بن مالك و بلال      | ١.   |
| رضي الله تعالى عنهما                             |           | رضى الله تعالى عنهما                     |      |
| فضائل الأشعريين رضى الله عنهم                    | 71        | فضائل عدالله ن مسعود وأمهرضي الله عنهما  | 1:   |
| فضائل أبي سفيان صخر بنحرب رضي اللهعنه            | े ५४      | فضائل أبي نكعب وجماعة من الأنصار         | ۱    |
| فضائل جعفر وأسماء بنت عميس وأهل                  | . ५६      | رضی الله عنهم                            |      |
| سفينتهم رضىالله عنهم                             |           | فضائل سعد بن معاذ رضی الله عنه           |      |
| فضائل سلمان وبلال وصهيب رضىالله عنهم             | 77        | فضائل أبي دجانة سماك بنخر شةرضي الله عنه | ¥ \$ |
| فضائل الأنصار رضي الله عنهم                      | ٦٧        | فضائل جليبب رضي الله عنه                 | ۲-   |
| فضائل غفار وأسملم وجبينة وأشجع                   | ٧٢        | فضائل أبي ذر رضي الله تعالى عنه          | ۲۱   |
| ومزينة وتميم ودوس وطيء                           | ,         | فضائل جريرين عبد الله رضي الله عنه       | ٣٤   |
| باب خيار الناس                                   |           | فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما    | 41   |
| باب من فضائل نساء قرپش<br>باب من فضائل نساء قرپش | ٧٨        | فضائل اس عمر رضی الله عنه                | ٣/   |
|                                                  | ۸۰        | فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه           | ٣٩   |
| مؤاخاة الني صلى الله عليه وسلم بين أصحابه        | <b>A1</b> | فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه      | ٤١   |
| رضي الله عنهم                                    |           | فضائل حسان بن ثابت رضی الله عنه          | ξ    |
|                                                  |           |                                          |      |

١٢٣ فضل الحب في الله تعالى

المريض عادة المريض

١٢٦ ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أوحزن أونحو ذلك حتى الشوكة يشاكها

١٣٢ تحريم الظلم

١٣٧ نصر الآخ ظالمـاً أو مظلوما

١٣٩ تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم

١٤٠ النهى عن السباب

١٤١ استحباب العفو والتواضع.

١٤٢ تحريج الغيبة

١٤٣ بشارةً من ستر الله علمه في الدنيا أن يستر

علمه في الآخرة

١٤٤ مداراة من تنقى فحشه

١٤٥ فضل الرفق

١٤٧ النهي عن لعن الدواب وغيرها

١٥٠ باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أوسبه أودعا عليه وليس هوأهلا لذلك

١٥٦ ذم ذي الوجهين وتحريم فعله

١٥٧ تحريم الكذب وبيان مايباح منه

١٥٩ تحريم النميمة

١٦٠ قبح الكذب وحسن الصدق وفضله

١٦١ فضل من علك نفسه عند الغضب

١٦٤ باب خلق الانسان خلقاً لايتمالك

١٦٥ النهي عن ضرب الوجه

١٦٧ الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق

٨٣ فضل الصحابة رضى الله عنهم ثم الذين يلونهم ١٢٢ النهى عن الشحناء ثم الذىن يلونهم

> بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم على رأس مائة سنة لايبقى نفس منفوسة ممن هو موجو د الآن

> > ٩٢ تعربم سبالصحابة

فضائل أو يس القرني رضي الله تعالى عنه

وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر 97

٩٨ فضل أهل عمان

۹۸ ذکرکذاب ثقیف ومبیرها

١٠٠ باب فضل فارس

١٠١ قوله صلى الله عليه وسلم الناس كابل مائة لاتجديفها راحلة

١٠٢ كتاب البر والصلة والآداب

٩٠٢ باب يرالوالدين

١٠٥ تقديم الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها

١٠٩ فضل صلة أصدقاء ألاب والام ونحوهما

١١٠ تفسير البر والاثم

١١٢ صلة الرحم ونحريم قطيعتها

١١٥ تحريم التحاسد والتباغض والتدابر

١١٧ تحريم الهجرة فوق ثلاثة أيام بلاعدر شرعى

١١٨ تحريم الظرن والتجسس والتنافس والتناجش وبحوها

١٢٠ تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله

مفحة

١٦٩ النهى عن الاشارة بالسلام الى مسلم

١٧١ فضل ازالة الاذى عن الطربق

۱۷۲ تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لايؤذي

١٧٣ تحريم الحكبر

١٧٤ النهى عن تقنيط الانسان من رحمةالله تعالى

١٧٤ فضل الضعفاء والخاملين

١٧٥ النهي عن قول هلك الناس

١٧٦ الوصية بالجاروالاحسان اليه

١٧٧ استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

١٧٧ استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام

١٧٨ استحباب مجالسة الصالحين

١٧٩ فضل الاحسان الى البنات

۱۸۰ فضل من يموت له ولد فيحتسبه

١٨٣ محمة الله تعالى للعبد

١٨٥ الآرواح جنود مجندة

١٨٦ المرء مع من أحب

١٨٩ كتاب القدر

۱۸۹ کیفیةخلق الآدمی فیبطن أمه وکتاً به رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته

٢٠٤ تصريف الله تعالى القلوب كيف يشا.

۲۰۶ باب کل شی. بقدر

٧٠٥ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره

۲۰۷ معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى
أطفال الكفار وأطفال المسلمين

۲۱۲ يبان أنالآجال والارزاق لاتزيد ولاتنقص

٢١٦ كتاب العسلم

۲۲۱ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن فى آخر الزمارــــ

۲۲۳ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا الى هدى أو ضلالة

(تم الفهرس)